

تَ أَلْيُفَ الإِمامُ أَبِي الْحَسَنَ عَلِيْ بَنْ عِيُسَىٰ الرُّمَا الْذِي الْحَسَنَ عَلِيْ بَرْعِيُسِىٰ الرُّمَا الِيَّا لَخَ رَحِمَهُ الله تعسَانیٰ

مُدَيَّلًا بالإعْجَازِ اللَّغَوَيُ لِحُرُوفِ الْقَرَآنَ الْجَيْدُ

حَقَّقهُ وَخَجَّ حَدِيْنَه وَعَلَّوْ عَلَيْهِ الشَّيْخ عَرْفِانَ بِنْ سَلِيمُ العَشَاحَسُّونَة الدِّمَشْنَقِيْ



## جَمَيعُ أَلِحُقُونَ مَحَعَفُوظَة لِلنَاشِرَ الطَّبُعَـة الأولى ١٤٢٦هـ - 2005م



الكافرالت وكالمجتفى المطلعة بالعفريت بم

بَ يُرُوت ِ صَ.بَ ١٩٥٥ ١١ ـ تِلفَّاكُنُ ١٠٥٥٥ ١٩٦١٠ ١٩٦٠٠ صَيْبُ المَّهُ ٢٠٩٦١ ٢٢٠٠٠٠ صَيْبُ المَّهُ ٢٠٩٦١٧ ٢٢٠٣٠٠٠

E-mail: alassrya@terra.net.lb - alassrya@cyberia.net.lb



|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### فهرس المحتويات

| کی۹                                                 | مقدمة مقدمة                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| لن                                                  | کتاب الحروب                                 |
| 1                                                   | الحروف الأحادية١                            |
| الو                                                 | الهمزة                                      |
| هل ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰            | الباء الباء                                 |
| <u>هل</u><br>۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | التاء                                       |
| الحروف الثلاثية١٠٣٠                                 | السين ١٦٠٠٠٠٠٠                              |
| مئل مئل                                             | الفاء الفاء                                 |
| نعم نعم                                             | انكاف                                       |
|                                                     | اللام۲۲                                     |
| بلی<br>نم ۱۱۹                                       | الوار۲۲                                     |
| الاد                                                | الحروف الثنائية                             |
| خلا ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          | ال ال                                       |
| ١٢١                                                 | ام                                          |
| على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | ان ک                                        |
| سوف                                                 | ٤٩نا                                        |
| ١٢٣نا                                               | او ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| 180                                                 | اي                                          |
| لبت ۱۵۷                                             | ož                                          |
| ١٥٧                                                 | οξ <u>Υ</u>                                 |
|                                                     | را ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ا لل الله الله الله الله الله الله الله             | 74 la                                       |
| الما                                                | ۷۰                                          |
| هيًا                                                |                                             |
|                                                     | <u></u>                                     |
| الحروف الرباعية١٦١٠١٦١٠ ا                           | ع <u>ن</u> ۷۲                               |
| حتی ۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         | <u>Q</u>                                    |
| كأنّ ١٦٩                                            | مِنْ ۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| <u>56</u>                                           | <u>قد</u>                                   |
|                                                     |                                             |

| وجوه (مَنْ) ۲۱٤                                                                                           | کلًا١٧٤                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| وجوه (أي)                                                                                                 | <u>لولا</u> ۱۷٤                                |
| أنَّ المخففة ٢٣٠                                                                                          | لوما١٧٧                                        |
| <u>نٔ</u>                                                                                                 | لعلَ ١٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| حتى ٢٣٢٠٠٠٠٠٠                                                                                             | الاً الله                                      |
| ين ٢٣٣٠٠٠٠٠٠                                                                                              | أمّا                                           |
| لام الإضافة٢٣٣٠                                                                                           | اِمّا                                          |
| روید ۲۳٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                              | المم المم المم المم المم المم المم المم        |
| تصرُّف الحروف ٢٣٥٠٠٠٠٠                                                                                    | لمًا ١٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| الخبر على أربعة أوجُه ٢٣٦                                                                                 | لكنّ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ١٩٠                   |
| الأسماء التي تعمل عمل الفعل ٢٣٦                                                                           | باب اللامات                                    |
| حُرُوفِ الزِّيَادَةِ ٢٣٧                                                                                  | الأنفات ٢٠٢                                    |
| الفَرق بين إمَّا وَأَمَّا لِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | الهاءات ٢٠٤                                    |
| الفَرق بين إنْ وَأَنَّ ٢٣٩                                                                                | الياءات                                        |
| الفَرق بين أمْ وَأَوْ                                                                                     | النونات ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| الفَرق بين لَوْ وَإِنَّ ٢٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                    |                                                |
| الفهرس ۲۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                            | التاءات ۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۹               |
|                                                                                                           |                                                |

#### \*\*\*\*\*

## بنير للوالجمز التحتيم

#### وبه نستعين

#### اللهم أعن ويسر يا كريم

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضلِلْ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وأشهد أن محمداً رسول اللَّه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِـنْ نَفْسِ وَاحِـدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَـا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللَّهَ كَانْ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ والنساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الاحزب: 70-71].

أما بعد:

فإنَّ أصدق الحديث كتماب اللَّه، وأحسن الهدي، هدي محمَّد ﷺ. وشر الأمور مُحدثاتها. وكُلَّ مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالةٍ في النَّارِ.

وبعد: فإن من أجل العلموم وأعظمها على الإطلاق، هي علموم القرآن العظيم. فهو نور المؤمن، وزاد المسلم، ودستور المسلمين.

وبهذه العلوم تُعرف المعاني، وتوضيح الحُجيج، وتُفسَّرُ الآيات... وكانت السُنَّة تُرجماناً للقرآن الكريم، ومبينة لمعانيه. ومُرشدة لِمَا استعجم و لم يُعرف. فانكب العلماء على الأخذ منها ليبنوا للأُمَّة معاني كتاب ربها جلَّ وعلا.

ومهما أبحر العلماء في معاني الآيات الإلهية، تبقى الفهوم قــاصرة عـن إدراك حقائق المعاني لكتاب الله تعالى المتحدد التأويل ليكون معجزة كل العصــور علـى مرِّ الأزمنة والدهور.

وتبقى حروف القرآن ثابتة المعاني والمقاصد. فهي الثوابت التي ربطت كلمات القرآن ببعضها. ولكل حرف معنى، ولكل معنى تأويل وتفسير.

وها هو كتاب «معاني الحروف» للإمام أبي الحسن علي بن عيسى الرُّماني النحوي والذي بيَّن فيه معاني الحروف وإعرابها في كتاب الله تعالى. وقد حاء مختصراً كافياً وافياً. حزاه الله تعالى عن الأمة خير حزاء.

وقد رأيت أن أشرح ما ذكره المصنف ليأتي الكتباب أكثر إفادة، وأيسر فهماً، فتعم الفائدة، ويحصل المقصود. أرجو الله تعالى أن أكون قد وُفِّقت لغايتي ونلتُ مطلبي.

وأسال الله العظيم، رب العرش العظيم أن يتقبله مني عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يدّخره لي ليوم لا ريب فيه. إنه سميع قريب بحيب. والحمد الله رب العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الطاهر الزكي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

بيروت ـ عوفان 24 رجب 1425هـ

# كناب الحروف



الصفحة الأولى من نسخة مكتبة كوبريلي باسطمبول

الأعلن الخلام الإعلنة الدملاق

\* 77.585555

The state of the s

الحوضالاحادية مهاالهيزة وهيستعل موضعين فيالندا والاستفام فافا استعلت فالنذأ فلاينادي بهاالاالنوب دون البعبيدلان منا دات البعيد بجتاج الىمدالصون كاى وليس فالهن ذند وادااستعلت فالاستغمام فالهاتاتي فيدعا وجه مهاالهكون على جصل من المستن كغوك أقام دنيد الابدعندك امرع وومنها ان يكون انكارا زئلام تركب بهذا امتر عدو تعول خاك كعوله تعالىالله اذناكم الرعلى للفترون الذكر حرمرا مرالانتيس ومنها ان يكون توبيعنا كقوله نعال انتخلت للنار اغنى وين وا علمهن ون الله هذا توبيخ لعيسي عليه السلام واللفظ والتومه في لمعنى لان الله نعالي عبران عسى لم بعل ذُلك ولكن قالد ذلك له يخطُّ فَقِيم م لبو عهم على ذلك وكذبهم فكافالوه ومنهاان يكون تعياكتولك ايكون مك وريا ان يكون استرشا واكتولك للعالم اليحول كذا وكذا كعوله نعالي الحعافها من بيسد فها وذلك فه استرشدوا ببعلوا وحده المعافية فيذلك وقبل تعجب الملابكة فيذلك وزعم ابوعيدة النااعاب ولسربشى لان الملايك التوجب مالريوجه أنسولا تضرفهزة الاستنهام على عنى لايحاب لان الاستنهام خلاف الواجب ويحون تعزيرا وتعتبفا وذلك ا دا د خلت على مال ولم اوليس كتولك اما احسنت اليك الم اكمك

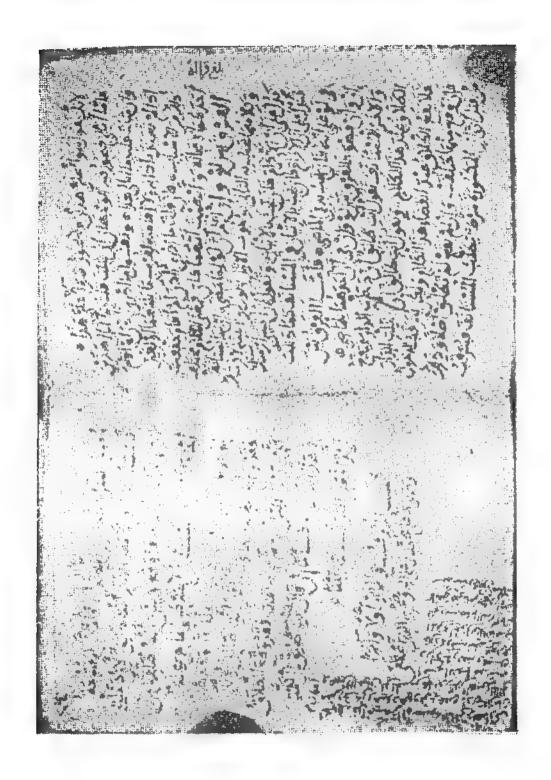

اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة كوبريلي باسطمبول

و لن الى منزير عبدالمبراتن محلا معمور اللامرو ذلك نؤلد ولصيني كالما فبالمامنفياكان مابعدها موجبا واذاكان ماجها موجأكان مابعد فأمئنا وإد الوجب وذاك تواك فاحرز برانمن عرو احريف واغاجب ال يكون كذاك من فتواك ما بعدها بخاطف التاخيها قاذا بعدا لموجب فادتكان بعدها إجملة جازان تتع بعسد انياسية الديماللون مستدوديع ، לצועכים כ נולגוגיפין וצנים ، علىمام)اندار ، رفز دااتو و لاستا السفالدي وكان حفة دائه حدق ليتزيفاله وفي مخزائط ب المسطيعه ولالاستناه كالماركة النط 1 (moral) فتداصطران غزوزف TEN Wagevision م الله يولمنا و عيد 1 5 4 2 4 0 0 1 1 6 0 0 1 1 6 1/1600,0160 1726

A CONTROL OF THE STATE OF THE S



## الحُروفُ الأَحَاديّة



منها الهمزة، وهي تستعمل في موضعين: في النداء، والاستفهام (1).

فإذا استعملت في النداء فبلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد؛ لأن مناداة البعيد تحتاج إلى مد الصوت، وليس في الهمزة مد.

وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه:

منها أن يكون على جهل من المستفهم؛ كقولك: أقام زيد؟ أزيد عندك أم عمرو؟ ومنها أن يكون إنكاراً: أزيد أمرك بهذا؟ أمِثلُ عمرو يقول ذلك؟ كقوله تعالى: ﴿آللَّهُ أَفِي لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [بونس: 59]، ﴿آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَيْنِ ﴾ [الأنعام: 143].

وَمَنهَا أَنْ يَكُونَ تُوبِيحًا كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّـاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ والمائدة: ١٤١٤.

<sup>(1)</sup> مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمَ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرُكَ ﴾ [الشرح: 1]، نصَّ الزمخشري على أن معناها هو: استفهام عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه، «الكشاف \_ (221-220/4).

ونصَّ ابن الأنباري مثل ما نصَّ عليه الزمخشري، عندما شرح معنى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكُ معناه: الإيجاب اهـ. تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل: 1]، بـ: ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾ معناه: الإيجاب اهـ. وتعليله أن «لم» حرف نفي، والاستفهام ليس بواجب كالنفي، فلما دخل النفي على النفى انقلب إيجاباً. «البيان في غريب إعراب القرآن» (2 ـ 596).

هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ، ولقومه في المعنى؛ لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك. ولكن قال ذلك له بحضرة قومه؛ ليوبخهم على ذلك، ويكذبهم فيما قالوه.

ومنها أن يكون تعجباً. كقولك: أيكون مثل هذا؟

ومنها أن يكون استرشاداً كقولك للعمالم: أيجوز كذا وكذا؟ كقوله تعالى: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البنرة: 30].

وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وحمه المصلحة في ذلك. وقيل: هي تعجب، تعجب الملائكة في ذلك. وزعم أبو عبيدة (١) أنها إيجاب، وليس بشيء؛ لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله، ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب؛ لأن الاستفهام خلاف الواجب،

وتكون تقريراً وتحقيقاً، وذلك إذا دخلت على «ما»، أو «لم». أو «ليس» كقولك: أما أحسنت إليك؟ ألم أكرمك؟ ألست بخير من زيد؟ والجواب: بلسى. وإن شئت قلت: ألست خيراً من زيد؟ قال جرير<sup>(2)</sup>:

أَلْسِتَمْ خِيرَ مَنْ رَكِبَ المطَايَا وأَنْسِدَى العِالمِينَ بطِسُونَ راحٍ ويكون تسوية، وذلك في أربعة مواضع، وهي:

ما أبالي، أقمت أم قعدت؟

وليت شعري، أخرج أم دخل؟ وما أدري، أأذّن أم أقام؟

 <sup>(1)</sup> صاحب كتاب «الجحاز في غريب القرآن» واسمه مُعمر بن المثنى البصري. تـوفي سـنة
 (213هـ) وقد قارب المائة. «بغية الوعاة» (ص ـ 395).

<sup>(2)</sup> ديوان جرير (ص ـ 96).

وسواء عليّ، أغضبت أم رضيت؟ قال الله تعالى: ﴿ سُوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ [السراء: 136]. وقال حسان (1):

ما أبسالي، أنسبً بسالحزن تيسسٌ أم لحساني بظهر غيسب لئيسمُ وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت، وسقطت همزة الوصل. وإن كانت همزة الوصل مع لام المعرفة مدت ولم تحذف لئلا يشتبه الاستفهام بالخبر، وذلك كقولك آلرجل قال ذلك أم المرأة؟ قال الله تعالى: ﴿آللَهُ خَيْرٌ أَهَا يُشْرِكُونَ ﴾ [النيل: 59].

وإذا دخلت على همزة القطع حاز لك أربعة أوجه:

أحدها: أن تحقق الهمزتين، كقولك: أأنت قلت ذاك؟

والثاني: أن تحقق الأولى، وتلين الثانية، كقول ذي الرمة(2):

أان ترسمت مِنْ حرقاءَ منزلة ماء الصَّبابةِ من عينيكُ مَسْحُوم

(1) هو حسان بن ثابت الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ شاعر الرسول ﷺ، روى البحاري (4124) وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال النَّبيُّ ﷺ يـوم قُريظة لحسان بن ثابت: «اهْجُ المشركينَ فإنَّ جبريل معك».

وروى البخاري (453) وغيره من طريق أبي سلمة بن عبيد الرحمين بين عبوف؛ أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهدُ أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «يا حسان أجب عن رسول الله ﷺ، اللهم أيَّدَهُ بروح القدس»؟.

قال أبو هريرة: تعم.

وروح القنس: حيريل عليه السلام.

 <sup>(2)</sup> ويُكنى أبا الحرث، قال أبو عمرو بن العلاء: يُدئ الشعر بامرئ القيس، وخُتم بذي
 الرمة. مات بأصبهان سنة سبع عشرة ومائة، عن أربعين سنة.

والثالث: أن تحقق الهمزتين، وتدخل بينهما ألفاً، كقوله:

أيا ظبيـة الوَعسـاء بـينَ جَلاَجـِـل بِ وبـينَ النَّقَـا آأنــت أَمْ أُمَّ سَــالِمِ<sup>(1)</sup> والرابع: إن من العرب من يفصل بالألف، ويلين الهمزة الثانية، فهــؤلاء خففـوا من جهتين.

وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة.

وإنما لم تعمل الهمزة شيئاً، وكانت من الهوامل؛ لأنها تدخل على الاسم والفعل، وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئاً، وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر.



وهي من العوامل، وعملها الجر<sup>(2)</sup>، وهي مكسورة، وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها، وحركة معمولها الكسر، ولا يعترض على هذا بالكاف؛ لأن الكاف قد تكون اسماً، وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفاً نحو الباء واللام، وحركة ما قد تكون اسماً نحو الكاف.

<sup>(1)</sup> ديوان ذو الرمة (ص ـ 622).

<sup>(2) «</sup>الباء» الجارة مبنية على الكسر أبداً، لأنه لا معنى لها إلا الخفض. وجعل مكي والزعشري من حق حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي اعتبراها أحتاً للسكون نحو كساف التشبيه، ولام الابتداء، وواو العطف. وفائه لكنهما عللا سبب كسر لام الجرّ للفصل بينها وبين لام الابتداء، وكسر الباء لملازمتها الحرفية والجرّ. وهي علة الزجاج نفسها أيضاً التي أسندها إلى سيبويه وجميع النحاة الموثوق بعلمهم.

وسنتناول ما اتفق عليه النحاة من حروف الجرّ الأحادية وهي الباء، والتاء، والكاف، واللام، والواو أمّا فاء رُبّ وواوها فتتناولهما في موضعهما.

والباء تأتي على وجوه؛ من ذلك:

أن تكون للإصَافة؛ نحو قولك: مررت بزيد، أضفت المرور بالباء إلى زيد.

وتكون للاستعانة؛ كقولك: كتبت بالقلم، وقطعت بالمدية.

وتكون للظرف؛ كقولك أقمت بمكة، وكنت بالبصرة، قال الشماخ:

وهُــنَّ وقـــوفُّ يَنتظــرْنَ قَضَــاءَهُ بضاحي عـذاةِ أمـرهِ وهــو ضَــامِرُ

وتكون قسماً؛ كقولك: بالله لأحرجن، وهي أصل حروف القسم.

وتكون حالاً؛ كقولك: خرج بثيابه، والمعنى خرج مكتسياً.

وتكون زائدة. وإن كانت كذلك كانت لها مواضع:

أحدها: أن تدخل على الفاعل؛ كقوله تعالى: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 79]. والمعنى: كفى الله. ولكن الباء دخلت للتوكيد(1).

<sup>(1)</sup> أقول: الباء هنا للإلصاق \_ أو المصاحبة \_ للدلالة على أن الله تعالى يشهد أفعال عباده في كل حين ووقت، فهو سبحانه يصحب أفعالنا ولا نغيب عنه البتة.

وأما «باء» الإلصاق فذكر لها المفسرون هذا المعنى كالزحاج، والآمـدي، والزمخشـري، وأبو حيان، والزركشي، والرازي، والقاضي عياض.

لكنّ الزجاج قد ذكر أنَّ هذا المعنى للباء هو من زعم سيبويه. قال الزجماج: «وزعم سيبويه أنَّ معنى الباء الإلصاق. تقول: كتبتُ بالقلم والمعنى أنَّ الكتابة ملصقة بسالقلم». وفي مثاله أنَّها تكون للاستعانة لا للإلصاق.

وأسند أبو حيان إلى الزمخشري أنها للإلصاق عنده في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْيَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وعدّد أبو حيان أقوال بعضهم بأنها في هذه الآية للتبعيض أو زائدة مؤكدة.

ويرى الزركشي أنَّها للإلصاق في هذه الآية على الأكثر. وأما السيوطي فقد ذكر أنَّ سيرويه لم يذكر لها غير معنى الإلصاق ثم ذكر قولاً: بأنَّه لا يفارقها وقال في شرر=

= «اللب» وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر.. وقد يكون حقيقة نحو قوله تعالى: ﴿وَامْسَـحُوا بِوُجُوهِكُـمْ وَأَيْدِيكُـمْ مِنْهُ ﴾ والماندة: 6] و﴿فَامْسَـحُوا بِوُجُوهِكُـمْ وَأَيْدِيكُـمْ مِنْهُ ﴾ والماندة: 6]، وقد يكون بحازاً، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ والماندن: 30].

هذا ما ذكره السيوطي في «المعترك» (4\_ 634).

وتكون «الباء» للتعدية، وبواسطتها يتعدى الفعل اللازم إلى المفعول به، وتقوم مقام الهمزة نحو قوله تعالى: ﴿ لَلَهُ هَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: 30] فمعناه لأذهب سمعهم. وجماء للتعدية في قوله تعالى: ﴿ فَهَ سِبَ اللَّهُ بِتُورِهِمْ ﴾ [البقرة: 17] و ﴿ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاّبِي وَخَلْتُمْ بِهِنَ ﴾ [النساء: 23]، وقد جعلها أبو حيان للتعدية.

وجعلها الزمخشري للتعدية في قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: 193] قال الزمخشري: «الباء» في ﴿ نَزَلَ بِهِ السُّوحُ ﴾... للتعدية. ومعنى ﴿ نَزَلَ بِهِ السُّوحُ ﴾ حمل الله تعالى الرُّوح نازلاً به على قلبك.

وتكون «الباء» للاستعانة، ذكر الزمخشري أنّها للاستعانة في قول، تعالى: ﴿وَلا تَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعَلَّوا الْحَقّ تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 42] قال الزمخشري: كان المعنى ولا تجعلوا الحقّ ملتبساً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه.

وذكر الزركشي والسيوطي أنَّ الباء في البسملة هي باء الاستعانة قال تعمالي: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ وَأَكَدَ الرِّحَاجِ أَنَّ الجالبِ لها في هذه الآية معنى الابتداء.

وجعل الزركشي الباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] للاستعانة وأشار أبو حيان إلى أنَّها للاستعانة في قوله تعالى: ﴿يعِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ﴾ [البغرة: 137].

وتكون «الباء» للتعليل، أشار ابن قتيبة إلى أنَّ «الباء» تكون مكان «اللام» وشاهده قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الدعان: 39] وقدر بالحقّ بـ«للحقّ».

وسمّاها السيوطي باء السببية وهي تفيد معنى التعليل عند الزركشي وأنّها للسببية عند الألوسي في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ [البنرة: 54] كما أكد أبو حيان أنّها للسبيبة في قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: 106].=

=و جعلها الزجاج في قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ [انصر: 3] للسببية أي سبحه بأن تحمده، والمعنى احمده لتكون مسبحاً له وأكد أنه يقال: إنَّ الباء للحال أيضاً، وأكد أبو حيان أنها للحال في قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [البقرة: 30] وقدر «أي نسبح ملتبسين بحمدك»، وذكر أنَّها تكون للسبب أي بسبب حمدك.

كما حعل الباء للسببية في قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ [بونس: 5] فأشار إلى أنَّها بمعنى «اللام» لتقديره «بالحق» بـ «للحقّ» وقال: «وهو إظهار صنعته، وبيان قدرته، ودلالة وحدانيته».

وتكون «الباء» للمصاحبة أو الحالية، نص الزمخشري على أنها بغنى عنها عن مصحوبها الحال، ولصلاحية وقوع الحال المقدر من الحار والمحرور موقعها. وشاهده لباء الحال قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ﴾ [الانعام: 54] وشاهده لباء الحال قوله تعالى: ﴿وَضَاقَتْ وَذَكَرَ أَنَّ «بجهالة» في موضع الحال. ومثاله لباء الحال قوله تعالى: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ [التوبة: 25] فحمل الباء في «عما» . معنى «مع» لتقديره لها بـ«مع رحبها».

وقدر أبو حيان «أي ضاقت بكم الأرض مع كونها رحباً واسعة لشدة الحال عليهم وصعوبتها كأنهم لا يجدون مكاناً يستصلحونه للهرب والنحاة لفرط ما لحقهم من الرعب. وهو نفس تقدير الزمخشري فأما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسُمِ اللّهِ مَجْرًاهَا﴾ [مود: 11] فإنّها في موضع الحال. خلافاً لما أورده ابن خالويه في إعراب للهيسم اللّهِ الرّحْمَن الرّحِيم﴾ فقد ذكر ثلاثة مواضع:

أولها: أنَّها لا موضع لها عند الكسائي لأنَّها أداة.

وثانيها: موضعها نصب على تقدير أقول عند الفراء.

والثالث: فموضعها رفعٌ بالابتداء عند البصريين أو بخبر الابتداء.

ثم قال: فكان التقدير أوّل كلامي «أي أنَّه جعلها زائدة في أوّل كلامه».

وذكر لها معنى المصاحبة الزحاج، وأبو حيان في قوله تعالى: ﴿فَسَبِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [النصر: 3].=

-و حعلها ابن قيم الجوزية في قوله تعالى: ﴿أَمْسُرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١] للمصاحبة، وأسرى يتعدى بنفسه دون بعث بعبده وأرسل به. وأكد أنَّه ما يفيد مصاحبته له في مسراه.

وزعم ابن عطية أنّ مفعول «أسرى» محذوف، وأنَّ التعدية بالهمزة أي أسرى الليلة بعبده، ونفى ذلك الزركشي وأكد أنَّ الهمزة ليست للتعديمة، وإنَّما المعدى الباء في «بِعَبْدِهِ». وأورد شاهداً لباء المصاحبة هو قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ﴾ [النساء: 170] وقال: «أي مع الحقِّ أو محقاً» وشاهده لنفس المعنى قوله تعالى: ﴿يَا نُوحُ السِّكُم مِنّا ﴾ [هرد: 48] وتقديره إلى ذلك «أي معه».

وأمًا في قوله تعالى: ﴿فَأَقَابَكُمْ غَمّاً بِغَـمُّ وآل عمران: 153] فأكد أبو حيان أنَّها إما أن تكون للمصاحبة أو تكون للسبب، وكونها للمصاحبة على تقدير «غمّاً مصاحباً لغم».

وشاهد السيوطي للمصاحبة قوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ [طه: 78] وقدر بحنوده بـ«مَعَ حنودِهِ».

#### الباء «الظرفية»:

نصّ الفراء على أنَّه سمع من العرب من يجعل «في» موضع الباء فيقول: «أدخلك اللَّـهُ بالجنة يريد في الجنةِ» ثم قال: «كما تقول: ضاقت عليكم الأرضُ في رُحبهما وبرحبها...».

وذكر مكي ما قيل: بأنَّهما غير زائدة لكنّهما بمعنى «في» في قوله تعالى: ﴿ بِأَيِّيكُمُ الْمُفْتُونُ ﴾ [القلم: 6] والتقدير «في أيِّكم المفتون».

أما هو فقال بزيادتها لقوله: «الباء» زائدة والمعنى «أيَّكم المفتون».

وتوهم بعضهم أنَّها لا تقع إلاَّ مع المعرفة.

وأشار أبو حيان إلى أنَّ الباء ظرفية في قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِـهِ الْمَاءَ﴾ [الأعراف: 57] لتقديره لـ«أنزلنا به» بـ«أنزلنا فيه» لكنَّه ذكر أنَّها فيها سببية أو بمعنى «مـن» وعـزاه إلى غيره من القائلين بذلك.

وقدرها بمعنى «في» الزركشي في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ﴾ [الصافات: 137-138] أي في الليل وقدرها ظرفية هو والسيوطي في قوله= =تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلْمَةٌ ﴾ [آل عمران: 123] و ﴿ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ والتمر: 123] و ﴿ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ والتمر: 34] أي «في بدرٍ » و«في سَحَرٍ ».

و جعلها الزركشي بمعنى «في» في قوله تعالى: ﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمَ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ والذاريات: 18 أي في الأسحار.

«باء» المقابلة أو باء الثمن:

أكد الفراء أنَّ الباء تدخل في المبيع أو المشترى، وإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين، وتوضع الباء في الثمن وشاهده قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَحْسِ هَرَاهِم مَعْدُوهَ فِي الرَّهُانِ» ومثاله قوله تعالى: ﴿إنَّمَا تَدْخُلُ فِي الأَثْمَانِ» ومثاله قوله تعالى: ﴿الشَّتَرَوُّ الْحَيَاتُ اللَّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾ ﴿الشَّتَرَوُّ الْحَيَاةُ اللَّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾ ﴿السِّرَوُ اللَّيْوَةُ وَ﴿ الشَّتَرَوُ اللَّيْوَةُ وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَ

ومثال باء المقابلة عند السيوطي هو قوله تعالى: ﴿ادْحُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُـونَ﴾ [النحل: 32] ونفى أن تكون للسببية في هذه الآية.

«باء» المجاوزة:

أكد ابن قتيبة أنَّ الباء تكون مكان «عنْ» واستدل على هذا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً﴾ [الفرقان: 59] وقدر قوله «بِهِ» بـ «عنه» ـ ولم يكتف بالآية بل دلل عليه بقول علقمة:

بصيرٌ بأدواء النّساءِ طَبِيبُ

فَإِنْ تَسْالُوني بِالنَّسَاء فَإِنَّيَ وقدر «بالنَّسَاء» بـ«عَن النساء».

أما في قول ابن أحمر:

أَعارَتُ عَيْنُهُ أَم لَم تَعَارَا=

تُسَائِلُ بِابِنِ أَحْمَرَ مِنْ رَآهُ

≃فقدر «بابن» بـ«عَنْهُ».

ولَعَلَّ مَا قَدَرَهُ ابن قَتَيَبَةً أَفَادَ النَّحَاةُ مَنْهُ فَاعَتَمَدُوا عَلَيْهُ فِي إثباتُ مَعْنَى الْجَاوِزَةُ للباء. وأَحَازُ الزَّحَاجُ أَنْ يَكُونَ «عَنْهَا» بَمَنزلة «بها» وذكر أن الباء في قولـه تعالى: ﴿سَأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ [المَعَارِجُ: 1] بمعنى «عَنْ» لتقديره «بِعَذَابٍ» بـ «عَنْهُ». وكذلـك قدر «به» في آية الفرقان (59) بـ«عنه خبيراً».

وكذلك قدر مكي قوله «بِعَذَابٍ» بـ«عَنْ عذاب» لكنَّه أكـد إذا جعـل «سـأل مـن السيل لم تكن الباء بمعنى «عن» فتكون على بابها وأصلها للتعدي».

وقد قدر الزركشي والسيوطي الباء في قوله تعالى: ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ [المعارج: 1] بـ «عنُّ». «الباء» تكون للاستعلاء:

بين الفراء أنَّ العرب تجعل «الباء» في موضع «عَلَى» ودليله أنْ يقال: رميت على القوس وبالقوس، وحثت على حال حسنة وبحال حسنة. ثم أنَّه ذكر القراءتين لقوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ﴾ [الأعراب: 159].

فالقراءة الأولى يقرأ ﴿ حَقِيقٌ عَلَى ﴾ وأما الثانية لعبد الله فيقرأ: «حقيقٌ بأن لا أقول...». [وهي قراءة على حهة التفسير].

وأكد الآمدي أنَّها ترد بمعنى «عَلَى» ودليله على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُـؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: 75].

فقدر بقنطار وبدينار بـ«على قنطار، وعلى دينار».

وقدر الزركشي والسيوطي نفس ما قدره الآمدي واستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿ هَلْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### = «الباء» تكون للتبعيض:

جعلها ابن قتيبة مكان «مِنْ» لموافقتها «مِنْ» التبعيضية مستدلاً على ما ذهب إليه بقول العرب: «شربت بماء كذا وكذا» وقدر قولهم بـ«من ماء كذا...» وقد قدرها بمعنى «مِنْ» في قوله تعمالى: ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المنتنب: 28] و ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ﴾ [المنتنب: 28] و ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ ﴾ [مرد: 14] أي من علم الله. وتقديرها في الآيتين المتقدمتين عنده بـ«مِنْهَا» في «بِهَا» وشاهده الشعري هـو بيت الهذلي:

شَرْبُنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لُحَجِ، خُضْرٍ لَهُـنَّ نَئيِجُ اللهِ مَن البَحر وشاهده للمعنى نفسه قول عنترة:

شَرِبَتُ بماء اللَّحرضَيْنِ فَــاصبَحَتْ ﴿ ﴿ وَوَرَاءَ تَنفُرُ عَنْ حِياضِ الدَّيلَــمِ «أي شربَتْ مِنْ ماء الدحرضين».

وقدر مكي بها في قوله: «بهَا الْمُقَرَّبُونَ» بـ«مِنْهَا».

وذكر ابن القيم أنّها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَاهْسَحُوا بِرُءُومِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] ويراها للتبعيض في هذه الآية الزركشي لكنّه ذكر أنّها للاستعانة فيها أيضاً. أما السيوطى فقدر «يَشْرَبُ بهَا» بـ«يَشْرَبُ مِنْهَا» وهو تقدير عياض لها.

#### «الباء» تكون للغاية:

أي أنّها تكون بمعنى «إلى» كما ذكر لها هذا المعنى السيوطي وشاهده قوله تعالى: ﴿وَقَلْ أَحْسَنَ بِي﴾ [يرسف: 100] وقدر «بي» في الآية بـ «إليَّ». وقيل: ضمسن «أحسن» معنى «لطُفَ».

#### «الباء» تكون بمعنى من أجل:

وشاهد الآمدي لهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا﴾ [مربم: 4] وقدر معنى «بدعائك» في هذه الآية بـ«لأحل دعائك» لكنّـه ذكر تقديراً آخر لها يكون بمعنى «في» أو زائدة.= وقال ابن السراج: ليست بزائدة، والتقدير: ﴿كَفَى ﴾ والاكتفاء ﴿باللَّهُ ﴾، ﴿وَ ﴾ هذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل، ولأن الاستعمال يـدل على خلافه، قال عبد بني الحسحاس:

عمـــيرة ودّع إنْ تجهــزت غاديـــا كفى الشيبُ والإسلامُ للمــرءِ ناهيـاً فهذا كما تقول: كفى الله.

وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع، وهو شاذ، وذلك قوله:

#### -«الباء» تكون للقسم:

أوحب الزركشي على إتيان الفعل مع باء الجرّ. وأما إذا حذفت الفعل فـلا تكـون إلاّ بالواو وشاهده إلى مــا أوجب هـو قولـه تعـالى: ﴿وَأَقْسَـمُوا بِاللَّـهِ جَهْـدَ أَيْمَـانِهِمْ﴾ [النحل: 38] و﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: 62].

ثم أكد أنّها لا تجيء والفعل محذوف إلا قليلاً. وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: ﴿ يَا بُني لا تُشْوِكُ بِاللّهِ ﴾ [لقماد: 13] لأنّه أنَّ الباء باء قسم، ونفى تعلقها بد «تُشرك» ثم قدر قوله تعالى بديا بني لا تُشرك» ثم ابتدأ فقال: ﴿ بِاللّهِ ﴾ لا تُشرِك وحذف «لا تُشرِك» لدلالة الكلام عليه، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ﴾ [الزعرف: 49].

وقد أسند أبو حيان إلى الزمخشري وابن عطية أنهما أجازا أن تكون الباء في «بمسا» في الآية المتقدمة هي باء قسم، وأما الزركشي فلم يسند إلى أحد قبال: إنها للقسم بمل اكتفى بذكر أنّه قبل: إنَّ قوله: «بِمَا عَهِدَ» قسم. وبعد ذلك أورد للنحساة قبولاً بمأنّ الواو «فرع الباء» لكنّه يكثر الفرع في الاستعمال ويقل الأصل وعلى هذا تكون هي أصل حروف القسم.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ..﴾ [الأعراف: 16] قال أبو حيان: إنَّ ظاهر الباء للقسم، وما مصدرية. وذكر أنها للقسم أيضًا في قولـه تعـالى: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ﴾ [ص: 82]، «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 244-258].

أَلَـــمْ يِـــأتيكَ والأَنبِــاءُ تنمـــي . بمــا لاقَــتْ لَيُـــونُ بــــني زيــــادِ والمعنى: ما لاقت. والباء زائدة.

وزيدت في المبتدأ؛ نحو قولك: بحسبك زيد، والمعنى: حسبك، وزيدت في خبر المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بَمِثْلِهَا﴾ [يونس: 27].

والمعنى: فجزاء سيئة مثلها. وهو قول أبي الحسن.

وقد قيل: الخسبر محـذوف، والبـاء في موضـع الحـال، وهـي متعلقـة بمحـذوف، والتقدير فحزاء سيئة كاثناً بمثلها واحب.

وقيل: الباء تتعلق بنفس حزاء، والخبر محذوف أيضاً.

وتدخل على المفعول، نحو قول الشاعر:

نحسنُ بَسني ضَبَّمةَ أَصحابُ الفَلَمجُ في نضربُ بالسيف، ونَدْعُو بِالفَرجُ وَمَا دخلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ [البنرة: 195].

والمعنى: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة.

فأما قوله تعالى: ﴿تُنْبُتُ بِاللَّهْنِ﴾ [المومنود: 20].

فتقرأ تُنْبت، وتُنبت. فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان:

أحدهما: أن تكون الباء للتعدية كقولك: ذهبت به في معنى أذهبته، والتقدير تُنبت الدهن، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ﴾ والتصص: 76.

أي تُنِيءُ العصبة، والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه.

والثاني: أن تكون الباء موضع الحال، والتقدير تنبت وفيها الدهن، كما تقول: خرج بدرعه أي خرج دارعاً، ومن هذا قوله عزّ اسمه: ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفُرِ وَهُمْ فَكُ خَرَجُوا بِهِ﴾ والمائدة: 61].

لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئاً، وخرجوا يحملونه، وإنما يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، ومن هذا قول الشاعر:

ومُستَنَّةٍ كاستِنَانِ الخسرو في قد قطع الحبل بالمِرودِ أي وفيه المرود.

وأما من قرأ «تُنبت» بضم التاء فيجوز أن يكون الباء للحال أيضاً على ما تقدم، والمفعول محذوف والتقدير: تنبت ثمرتها بالدهن، أي وفيها الدهن.

والثاني: أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن، أي ما يكون منه الدهن، وحكى الأصمعى: نبت البقل وأنبت بمعنى، وأنشد لزهير:

رأيتُ ذوي الحاجاتِ حَوْلَ بيوتِهـم قَطيناً بها حتى إذا أُنبِـتَ البقـلُ فعلى هذا الوجه تتفق القراءتان.

وتزاد مع حرف النفي كقولك: ما زيــد بقــائـم، وليـس عبــد اللّـه بخــارج، وفي زيادتها ها هنا ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها دخلت لتوكيد النفي، وذلك أن الكلام يطول وينسى أوله فلا يعلم، أكان في أوله نفي أم لا، فحاؤوا بالباء لتكون إشـعاراً بـأن أول الكـلام نفي، وهذا قول عامة البصريين.

والثاني: إنَّ الخبر لمَّا يَعُد عن حرف النفي جاؤوا بالباء؛ ليوصلوه بها إلى حرف النفي.

والثالث: إن النفي إنما يقع عن إيجاب، فكان قولك: ما زيد قائماً حواب من قال: إن زيداً قائم، فإن قال: إن زيداً لقائم، قلت أنت: ما زيد بقائم،: فالباء بإزاء اللام، و «ما» بإزاء إنّ، وهذا القول للكوفيين.

وإنما علمت الباء لاختصاصها بقبيل ما، وعملت الجر خاصة لاختصاصها بالاسم، فلما كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر. وجواب ثان: وهو أن علامة الجر الكسرة، والكسرة من الياء، ومخرج الياء من وسط الحنك، والباء تدخل على المرفوع والمنصوب على نحسو ما قدمناه، وأعطيت حركة متوسطة بين حركتي المرفوع والمنصوب؛ لأن حركة المرفوع من الشفتين. وحركة المنصوب من الحلق، والحنك متوسط بينهما، وهذه علة جميع حروف الجر في العمل.



من العوامل، إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسم (أ) نحو: تالله لأخرجن، وفيها معنى التعجب، قال الله تعالى: ﴿تَالِلُهِ لاَّكِها لَاَ كَهالُهُ أَصْنَاهَكُمْ ﴾ والابياء: 57]، وإنما لم تعمل إلا في اسم الله عزَّ وجلَّ؛ لأنها بدل من بدل. وذلك أن الأصل في باب القسم الباء؛ لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء، وتلصقها بها، ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى في المحرج والمعنى.

فأمَّا في المحرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو.

وأما المعنى، فلأن الباء للإلصاق، والواو للحمع، والإلصاق والجمع يتقاربان، ثم أبدلوا التاء من الواو، كما أبدلوها في تخمة، وتكأة، وتراث، وتجماه، والأصل في هذه الأشياء الواو؛ لأنها من الوحامة، ومن توكأت، ومن ورث، ومن واحهت؛ فقالوا: تالله، وأصل والله بالله، ولهذا نظير، وذلك أنهم يقولون: أسنى القوم إذا دحلوا في السنة مخصبة كانت أو مجدبة، فإذا قالوا أسنت القوم لم يكن ذلك إلا في

<sup>(1)</sup> ذهب أبو عبيدة، أن «التاء» بمنزلة واو القسم، لأن واو القسم تحوّل «تاءً» في قولـه تعالى: ﴿تَالِلُهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ [بوسف: 73].

وذكر السيوطي أن «الباء» أصل حروف القسم، و«التاء» بــدلاً من الـواو الــي هــي بدل «الباء»، فهي باعتقاده: بدل من بدل. «معترك الأقران» (2 / 48).

المجدبة، وذلك أن التاء بدل من الياء في أسنينا، والياء بدل من لام الفعل التي هي واو على قول من قال سانهت، فلما كان بدلاً من بدل ألزمت شيئاً واحداً إشعاراً بذلك، وخصوا بها أشهر الأسماء وهو الله عزَّ وحلَّ، ومثله: آل أفلاطون، والأصل: أهل، فقالوا: القراء آل الله، وقريش آل الله. وقالوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، ولم يقولوا: آل المدينة ولا آل البلد، وما أشبهه لما تقدم.

وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيث، وهي ساكنة أبـداً نحـو: قامت هند، فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو: قامت المرأة.

وإنما عملت التاء في المقسم به؛ لأنها مختصة بالاسم، وعملت الجر؛ لأنها وصلت القسم إلى المقسم به، كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماء، ولأنها بدل من عامل، فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملاً.



من الحروف العوامل؛ لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد أجزائه، ولولا ذلك لوجب أن تعمل؛ لأنها مختصة بالفعل، ومعناها التنفيس، وذلك قولك سأخرج وسأذهب، فهي عدة وتنفيس كما قال سيبويه، وإذا دخلت على الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملاً الزمانين، فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة للأسماء.

والسين في كلام العرب على خمسة أوجه:

سين الاستقبال.

وسين النقل: كقولك: استنوق الجمل.

وسين الطلب: استسقيته فسقاني.

وسين الوجدان: استحسنته أي وحدته كذلك.

والسين الزيادة نحو: سلّم واستسلم، ونحو أحرج واستحرج.



من العوامل؛ لأنها تخص أحد القبيلين دون الآخر، ولها ثلاثة مواضع:

العطف، والجواب، والزيادة.

فالعطف: نحو قولك: رأيت زيداً فعمراً، وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة.

والجواب على ضربين: أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أن، وذلك في ستة مواضع:

والثاني: أن تستأنف الكلام بعدها.

فأمّا المواضع الستة التي ينتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي: الاستفهام، والأمر، والنهي والتمني، والجحد، والعرض.

وإنما احتيج إلى إضمار «أن» ها هنا لتكون مع الفعل مصدراً فتعطف مصدر الفعل الأول لمخالفته إياه، وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقاً للأول، فإذا قلت: «أين بيتك فأزورك» كان التقدير: ليكن معك إخبار بمكان بيتك وزيارة مني، وكذلك جميعه يخرج على هذا التقدير، ويجوز الرفع على القطع والاستئناف، وقد قرئ: (فَيُسْجِتُكُم، وفَيسْجِتَكُمْ) رفعاً ونصباً.

أَلَـم تسـألِ الربـعَ القَـواء فينطِـقُ وهل تخبرنّكَ اليـومَ بيـداءُ سَـمْلَقُ (١) وأما قوله تعـالى: ﴿أَلَـمْ تَـرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنْـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبيرٌ ﴾ [الحج: 63].

فحبر، وإن خرج مَخْرَجَ الاستفهام، وتقديره: «قـد رأيت أن اللّــه يُــنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة»، وهو تنبيه على ما كــان رآه ليتـأمل مــا فيــه واللّـه أعلم.

فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء حزمت إلا الجحد، فإن حوابه لا يكون إلا بالفاء.

ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء، وذلك قولك: لا تَدْنُ من الأسد فياكلك، ولو قلت: لا تَدْنُ من الأسد فياكلك، ولو قلت: لا تَدْنُ من الأسد يأكلُك لكان محالاً، لأنك تجعل المباعدة منه سبب الأكل، ألا ترى أن التقدير: إلا تدْنُ من الأسد يأكلك؛ فإن حثت بالفاء حسن؛ لأن التقدير: لا يكن منك دُنُو إلى الأسد فأكل منه.

وأمّا ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط، وذلك نحو قولك: إن تقصدنـــي فأكرمك، ومن جاءني فأحسن إليه.

قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ والماندة: 95].

وقال: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَللا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَغْدِهِ ﴾ وناطر: 2].

وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى: ﴿قُبِلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّـذِي تَفِيرُونَ مِنْـهُ فَإِنَّـهُ مُلاقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: 8]، والمعنى: إن الموت الذي تفرّون منه إنه ملاقيكـم؛ لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه لأن الموت فَرُّوا منه أو لم يفرّوا يلاقيهم، هذا هو الظاهر.

 <sup>(1)</sup> قائله: جميل بن معمر «شرح شواهد المغني للسيوطي» (ص ـ 474).
 والقواء: الخراب. والبيداء السملق: الأرض القاحلة.

ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشـرط، كـأنهم ظنـوا أن الفـرار مـن المـوت ينجيهم، وقد جاء الشرط المحض على هذا التأويل، قال زهير<sup>(1)</sup>:

وَمَنْ هَابِ أَسَبَابَ المنايِّا يَنَلْنَـهُ ولو رام أَسَبَابَ السَّمَاء بسُّلَم ومما حاءت فيه زائدة قول النمر بن تولب<sup>(2)</sup>:

لا تجزعـــي إِن مُنْفِســـاً أَهلكتُــه وإِذا هلكتُ فعنـد ذلـكِ فــاجزعي

لا بد أن تكون إحدى الفاءين زائدة؛ لأنّ «إذا» إنما تقتضي حواباً واحداً، وزعم قوم أن الفاء تأتى عوضاً من «رُبّ»، وأنشدوا:

فمثلِك حبلى قد طرقت ومُرضع فَأَلْهَيتُها عن ذِي تمائِمَ مُغيسلِ<sup>(3)</sup> وأنشدوا:

فإِنْ أَهْلِكُ فَذِي حَنَـــتِ لَظــاه يكــادُ عَلــيّ يلتهــبُ التهابــا(4)

والوجه عند البصريين أن «ربّ» ها هنا مضمرة، وهي العاملة لا الفاء؛ يمدل على ذلك قول الشاعر:

رَسِمِ دارٍ وَقفِسِتُ فِي طَللِمِ عَلَلِمَ كَدْتُ أَقضِي الْحياةَ من حَللِهُ (5) فحر بإضمار «ربّ»، ولا عوض منها ها هنا.

<sup>(1) «</sup>ديوانه» (ص ـ 30).

<sup>(2) «</sup>حاشية الأمير على المغني» (1 \_ 139).

<sup>(3) «</sup>ديوان امرئ القيس» (ص - 21).

<sup>(4) «</sup>حاشية الأمير على المغنى» (1 ـ 138).

<sup>(5) «</sup>الخزانة» (4 - 199)، والبيت لجميل بن مُعمر.

## الكاف ال

#### (1) «الكاف» ولها معان متعددة ذكرها المفسرون منها:

#### أولاً: إفادتها للتشبيه:

نص الفراء على أنَّ العرب تجمع بين «الكاف» و «مثل»، ويرى أنَّها قد أحزات من «مثل» وضرب لذلك مثلاً هو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] وأكد أنَّ الحتماعهما دليل على أنَّ معناهما واحد. وذكر أنَّ الشاعر جمع بين «ما» و «إنْ » وهما ححدان أحدهما يجزئ من الآخر.

ويرى أحد النحاة أنَّ الكاف في الآية المتقدمة زائدة وقدر الآية بـ«لَيْـسَ مِثْلَـهُ شــيءٌ» ويرى أنَّ عدم جعلها زائدة يكون كفراً بينما أجاز الطبري من المفسرين عدم زيادتها على أن يكون «مثل» بمعنسي ذات. والتقدير عنـده «ليـس مثـل ذاتـه شـيء»، وعــــّــّ الرماني هذا التأويل فيه بعد، ونفى أن يكون الله مشلاً ثُمَّ دلـل على زيادتهـا ببيـت لخطام المحاشعي، وببيت لرؤبة تذكرهما في قصل قادم. وقد أشار الرماني إلى أنَّ الكاف عقدت المشبه به بالمشبه، وشاهده لكاف التشبيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ﴾ [النور: 39] وعدَّ ذلك من حسن التشبيه، وشاهده لها أيضاً قوله تعالى: ﴿أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيــم: 6]، وذكس اجتماع المشبه والمشبه به في الهلاك وعـدم الانتفـاع. وأورد أمثلـة للكـاف هـي قولـه تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ [الأعراف: 176]، و ﴿ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ﴾ [الرعد: 14]، و﴿إِنَّمَا مَشَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ﴾ [يونس: 24]، و﴿فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالدُّهَانِ﴾ [الرحمن: 37]، و﴿كُمَشُلِ غَيْثُ﴾ [الحديد: 20]، و﴿كَعَرْضِ السَّمَاءِ﴾ [الحديد: 21]، و﴿كُمَثُلِ الْحِمَارِ﴾ [الحمعة: 5]، و﴿كُمَثُـلِ الْعَنْكَبُـوتِ﴾ [العنكبوت: 41]، و ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ﴾ [الرحن: 24]، و ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَحْارِ﴾ [الرحمن: 14]، و﴿كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: 19]، و﴿كَالَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الحانية: 21] وقد نسب إلى أبي هـلال العسكري أنَّه استعان= بهذه الآيات في التشبيه، وقال: «وعلى هذا الوحه يجري أكثر تشبيهات القرآن، وهي الغاية في الجودة والنهاية في الحسن».

واستعان أبو هلال بآيات أمثلة لكاف التشبيه، وأكد أنَّ التشبيهات في القرآن أبلغ أيضاً، ويرى أنَّ التشبيه أن يشبه الـذات بالذات كالسواد بالسواد، وتشبيه الشيء بالشيء وهما مختلفان بمعنى يجمعهما كتشبيه الجهل بالعمى، وأعمال الكافر بالسراب والشدة بالموت، ومنها ﴿أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ﴾ [إبراهيم: 18]، و﴿كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ [ابراهيم: 18]، و﴿كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ [ابراهيم: 18]،

وربما استعان بهذه الآيات ابن ناقيا البغدادي في كتابه «الجمان في تشبيهات القرآن» فقد أورد ثماني وعشرين آية منها أكثر الآيات التي كانت شواهد التشبيه عند الرماني والتي استعان بها أبو هلال العسكري.

ولذا فنحن نذكر ما تبقى منها وهي قوله تعالى: ﴿فَهِي كَالْحِجَارَةِ ﴾ [البقرة: 74]، و﴿كَمَثُلِ اللَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ [البقرة: 17]، و﴿كَصَيِّبٍ ﴾ [البقرة: 19]، وأكد ما ذكره الفراء إنّما ضرب المثل للفعل لا لأعيان القوم. وإنّما هو مثل للنفاق وهو كقوله تعالى: ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [الأحراب: 19]، ﴿كَنفْس وَاحِدَةٍ ﴾ تعالى: ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [الأحراب: 19]، ﴿كَنفْس وَاحِدَةٍ ﴾ والتقدير عند الفراء ﴿إلا كبعث نفس واحِدَةٍ »، وأشار الفراء إلى أنّه لو كان التشبيه للرحال لكان مجموعاً. وأكد أنّ التشبيه للمفرد يراد به ضرب المثل للفعل.

وفي قوله تعالى: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عمران: 11] يىرى البغدادي أنَّ موضعها الرفع لأنَّه خبر ابتداء في هذه الآية.

ومن الأمثلة الواردة في كتاب التشبيهات لابن ناقيا هي قول تعالى: ﴿وَهِي تَجُوِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ ﴾ [هـود: 42]، و ﴿كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [النسعراء: 63]، و ﴿كَالطُّلْلِ ﴾ [لقمان: 32]، و ﴿كَالطُّلْلِ ﴾ [لقمان: 32]، و ﴿كَمَثُلِ صَفْوَانَ ﴾ [البقرة: 264]، و ﴿كَمَثُلِ آدَمُ ﴾ [آل عمران: 59]، و ﴿كَمَثُلِ آدَمُ ﴾ [آل عمران: 59]، و ﴿كَمَثُلُ آدَمُ ﴾ [آل عمران: 59]، و ﴿كَمَثُمُ وَقَ خَبِيثَةٍ ﴾ [إبراهيم: 26]،

=و ﴿كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: 77]، و ﴿كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف: 29]، و ﴿كَالْهُ سَسنَةٍ﴾ [الخج: 47]، و ﴿كَالْمُهُلِ اللَّوْلُو الخج: 47]، و ﴿كَالْمُهُلِ اللَّوْلُو الخَرِيَاتِ: 42]، و ﴿كَالْمُهُلِ اللَّوْلُو الْمُكْنُونِ ﴾ [المناج: 8]، الْمَكْنُونِ ﴾ [المناج: 23]، و ﴿كَالْمُهُلِ ﴾ [المناج: 8]، و ﴿كَالْمُهُلِ ﴾ [المناج: 8]،

وعدّها الراغب الأصفهاني للتشبيه والتمثيل، وأورد شاهداً لذلك هو قوله تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُوَابٌ ﴾ [البقرة: 264] فذكر أنّه وصفهم كوصفه، وشاهده الآخر قوله الآخر: ﴿ كَالّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ﴾ [البقرة: 264] لكنّه لم يعد ذلك تشبيها فعده من التمثيل كما يقول النحويون مثلاً، والتمثيل عنده أكثر من التشبيه لأنّ كلّ تمثيل تشبيه، وليس كلُّ تشبيه تمثيلاً بينما عدّه ابن ناقيا تشبيها لقوله والتشبيه في قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ صَفْوَانِ ﴾ [البقرة: 264].

وهي حرف حر وهي وبحرورها خير لليـس في قولـه تَعـالى: ﴿لَيْـسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ﴾ [الشورى: 11].

وجعل الكاف للتشبيه في قوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمراد: 146]. وبيَّس أنَّ أصل «كأيِّن» من «أي» دخلت عليها كاف التشبيه عند بعض النحاة، والكاف حارة لداي» عاملة فيها كما دخلت على ذا في «كذا» وعلى «كأنَّ». وأكد أنَّ أكثرهم يرى أنَّ «كأنَّ» بقيت فيها الكاف على معنى التشبيه، وإن «كذا» و«كأيّن» زال عنهما معنى التشبيه واستناداً إلى هذا نفى أبو حيان معنى التشبيه عن «كأيّن» وجعلها بسيطة غير مركبة.=

- وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ﴾ [الانعام: 53] جعل الكاف في ﴿كَذَلِكَ ﴾ للتشبيه في موضع نصب.

وأورد الزركشي مثلاً لكاف التشبيه، وهبو قوله تعالى: ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: 24] وقبال: «وهبو كثير» أي يعني أنَّه كثير في القبرآن الكريم وبيَّن رأى الأصوليسين والنحويين في زيادتها في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الثورى: 11].

فذكر أنَّ للنحويين فيها قولين:

أولهما: أنَّ «مثل» زائدة وقدروها «لَيْسَ كهو شيءٌ».

وثانيهما: أنَّ الكاف هي الزائدة، وإنّ «مثل» خبر ليس وعده المشهور ثم قال معلقاً: «ولا خفاء أنَّ القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم» وهو رأي النحاة. وصرح ابن جني بأنَّ حكم الزائد لا يبتدأ به. وليست رأيه وحده لأنَّه قال: ممسن قال به ابن جني والسيرافي وغيرهما.

أما السيوطي فقال: «حرف حر له معان» ونظنُّ أنَّه اعتمد على الزركشي في ذكر معانيها لأنَّه ذكر الأمثلة التي أوردها الزركشي عن سابقيه.

وبيّن ابن عباد بأنَّ اللَّه سبحانه قد نبّه على نفي التشبيه عنه. ووصف نفسه بأنَّه سميع بصير فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11].

وذهب عبد الجبار مذهب ابن عباد فأكد أنَّ الكاف إذا دخلت على هـذا الوجـهـ ويعني دخولها في «كَمِثْلِهِ في الآية المتقدمة ـ وكدت نفي التماثل».

ٹانیاً: أنّها تكون بمعنى «عَلَى»:

في قوله تعالى: ﴿وَنُقلَّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الاندام: 110] بيّن الزجاج ما حمله القوم على أنَّ الكاف في قوله «كما» بمعنى «عَلَى»، وآخرون على أنَّه بمعنى «من أجل» أي من أجل ما لم يؤمنوا به أول مرة. وذكر أبو حيان موافقتها إلى «عَلَى» إلاَّ أنَّه لم يذكر أحكامها في تفسيره بل أحال معرفة الأحكام إلى كتب النحو.=

وهي تجر ما بعدها، وتكون اسماً وحرفاً، فمثال كونها اسماً: مررت برجل كعمرو، فموضعها ها هنا جر؛ لأنها وصف لرجل، ومن كونها اسماً قول الأعشى: أتنته ون ولن يُنهى ذوي شطط كالطغر يَهلِكُ فيه الزيتُ والفُتُل فالكاف ها هنا في موضع رفع، لأنها فاعلة، ومن كونها اسماً قول امرئ القيس: وَرُحنا بِكابْنِ الماء يُحْنَبُ وَسطنا تصوّبُ فيه العينُ طُوراً وترتقِي وتقول: مررت بزيد كالأسد، فموضع الكاف نصب على الحال من زيد.

#### -ثالثاً: «فيها معنى التعليل»:

أشار أبو حيان إلى أنَّه يحدث فيها معنى التعليل ونسبه الزركشي والسيوطي إلى الأخفش. وأكد الزجاج أنَّها تأتي بمعنى «من أجل» ومثال السيوطي لهذا المعنى قول على المُحفِّلُ لَنَا إِلَها كُمَا لَهُمْ آلِهَةً ﴾ والأعراف: 138].

## رابعاً: «أنَّها تفيد التوكيد»:

أشار أبو حيان إلى أنّها تفيد التوكيد، وذكر الزركشي لها هذا المعنى، وأورد شاهداً له هو قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَوَّ عَلَى قَوْيَةٍ ﴾ [البقرة: 259] وأسند القول بزيادتها إلى ابن جني، ونفى زيادتها عند ابن فورك الذي قدرها بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11] بدمثل وبيّن أنها لتأكيد الوجود عند «صاحب المستوفى » وشاهده الآخر لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيّانِي صَغِيراً ﴾ وشاهده الآخر لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيّانِي صَغِيراً ﴾ والإسراء: 24]، وقدر الزركشي معناها بدأي أنَّ تربيتهما لي قد وجدت كذلك أوجد رحمتك لهما يا ربّ ...

ولم يضف السيوطي شيئاً إلى ما ذكره الزركشي إلا أنَّه قال: «ولو كانت غير زائدة لزم إثبات المثل، وهو محال والقصد بهذا الكلام \_ يعني قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11] \_ نَفيه، واعتماده على ما ذكره ابن جني، ما أكده الراغب الأصفهاني أنَّ جمع الكاف بالمثل لتأكيد النفي. [«الحروف العاملة» (ص: 258 \_ 266)].

وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به، إذا عطفت شبيهاً على موضع الكاف في لغة أهل الحجاز. وإن شئت: ولا شبيهٌ على لغة بني تميـم. ويجـوز: ولا شبيهٍ تعطف على عمرو كأنك قلت: ولا كشبيهٍ.

وأمَّا كونها حرفاً فنحو قولك: مررت بالذي كزيدٍ.

فالكاف ها هنا حرف، ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي، ألا ترى أنه لا يجوز مررت بالذي مثل عمرو؟

فأما من قرأ: ﴿ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ [الأعراف: 154] فبعيدة عند النحويين، ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام؛ لأن الخليل حكى: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً. ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكاف صلة لكونها حرفاً كما توصل بفي، في قولك:

وإنما جاز ان تكون الكاف صلة لكونها حرف كما توصل بفي، في قولك: مررت بالذي في الدار. وتكون الكاف زائدة نحو قولك: ما رأيت كمثلك، والمعنى: ما رأيت مثلك، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ما رأيت مثلك، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [النورى: 11] والمعنى ليس مثله شيء. ولا يجوز أن تكون غير زائدة؛ لأنه يصير كفراً، وذلك أنه يكون إثبات مثل، ونفي التشبيه عن ذلك المثل، ويصير كأنه قال: ليس مثل مثل مثله شيء.

وأجاز محمد بن حرير الطبري أن تكون غير زائدة، ولكن يكون «مثل» بمعنى ذات على حدِّ قولك: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعل كذا، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ والمئدة: 69 على قراءة من أضاف؛ لأنه إنما يجب عليه جزاء نفس ما قتل، لا جزاء مثل ما قتل، والمِثْل كالمَثل في هذا. ومنه قول تعالى: ﴿كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ [الانعام: 122] إنما يريد كمن هو في الظلمات، والله أعلم. فكان التقدير عنده: ليس كذاته شيء، أي ليس مثل ذاته شيء. وهذا التأويل فيه بُعد؛ لأنَ المِثْل إنما يُكنَى به عن ذات الشيء في الأناسي؛ لأن بعضهم مثل لبعض في بعض الأحوال، والله تعالى لا مثل له.

ومن زيادتها قول الآخر:

وَصالياتٍ ككما يُؤنُّفين

والمعنى: كما يؤثفين. ومثله:

فصيروا مشل كعصف مأكول

أي: فصيروا مثل عصف، تقدر زيادة الكاف؛ لأنها حرف، ولا تقدر زيادة مثل؛ لأنها اسم، والأسماء لا تكون لغواً.

ومن زيادتها:

لُوَّاحِـقُ الأقسرابِ فيهـا كــالْمَقَقُ

أي: فيها مقق. أي طوله.

وفتحت الكاف على ما يجب في الحروف التي تكون أحادية، وذلـك أن الفتـح أخف الحركات، فاختير لها لذلك.



تكون مفتوحة ومكسورة، فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لها، وهمي تكون للتوكيد في المبتدأ نحو قولك: لزيد أفضل من عمرو، وقد اضطر الراجز فأدخلها على خبر المبتدأ فقال:

## (1) «اللام» أحكامها عند المفسرين:

جعلها أبو حيان زائدة في مفعول الفعل لتأكيد وصول الفعل إليه، ويسرى أنَّ دخولها على «كي» لم يكن للتوكيد لاختلاف معناهما واختلاف عملهما، وذهب الحوفي إلى أنَّ اللام الداخلة على «كي» هي لام «كي» تدخل للتوكيد.

وسمّاها ابن خالويه لام التحقيق، وذكر لها معاني أخرى نذكرها في مواضعها. ونـصًّ على أنَّ اللام في « للهِ» حرف جرّ زائد وقال: «لأنَّ الأصل الله بلامين ثم دخلت لام=

=الملك، وتسمّى لام التحقيق، أي استحق الله الحمد، والثالة لام سنحيَّة وقد أعربها في قوله تعالى: ﴿لِسَعْيِهَا﴾ والغائبة: 9] بحرف حرّ زائد. وذكر أنَّها حرف حرّ زائد عندما أعرب قوله تعالى: ﴿لِلْمُصَلِّينَ﴾ والماعود: 4].

#### «الاختلاف في أصل حركة بنائها»:

علل مكي أنها فتحت مع المضمر استثقالاً للكسرة بعدها الضمُّ، ونسب فتح لام كي لبني العنبر وقال: إنَّ بعض النحاة يقولون: أصلها الفتح لفتحها مع المضمر وهو ما ذهب إليه المبرد، ولام كي حارة للمصدر عند مكي. وأما النصب فمثل «أنَّ» مضمرة بعدها وأكد أنها داخلة في اللفظ على الفعل، وفي المعنى على المصدر المحرور بها، والمنسبك من أنَّ المضمرة والفعل. وذكر ذلك في إعرابه لقوله تعالى: ﴿لَيْحَاجُوكُمُ ﴾ [البقرة: 76].

ونص الآمدي على أنها حارة للاختصاص وأكد الراغب أنها حارة للاسم. وعدّد أبو حيان نمانية عشر معنى لها في تفسيره. أما الزركشي فذكر لها خمسة عشر معنى، ونعتقد أنه استعان بسابقيه كابن الأنباري أو الزيخشري، أو ابن مالك، أو الراغب. وأما السيوطي فعدّد ثلاثة عشر معنى لها، ونعتقد أنه اعتمد على ابن هشام للتشابه الكبير كتشابه الأمثلة، وإن كان أكثر المتأخرين قد استعانوا بالأمثلة نفسها التي كانت أمثلة للسابقين، وإن أضاف المتأخرون شيئاً فهو قليل، وهذا لا يقلل من الجهود القيمة التي قدموها في جمع آراء السابقين وترتيبها وفق منهج سليم بعد أن كانت مواضع بعضها مشتناً في بطون أمهات الكتب إضافة إلى هذا فلهم ملاحظات وترجيحات لبعض آراء المتقدمين لكنهم أغفلوا ذكر أصحابها في أغلب الأحيان بل في ذكروا أسماء مؤلفاتهم في مواضع كثيرة.

وأخيراً وحب علينا أن نذكر ما تبقى من معاني اللام وهي:

#### 1- «لام العلة ولام السبب»:

ومثالها عند الخطابي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8] لأنَّه أشار إلى أنَّ معناها في هذه الآية «لأجل حُـبِّ الخيرِ». وقدر المعنى نفسه في هذه الآية الزركشي والسيوطي.=

= ولم يجعل الإسكافي «اللام» في قوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الزمر: 12] مقحمة رداً على ما ذهب إليه أكثر النحاة. وجعل معناها «لأجل أنْ يفعل أولاً ما أمر به ثم يحمل الناس على مثله».

وذكر الزمخشري في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقىرة: 29] أنَّهــا لام لأحل لأنَّه قدر «لكم» في الآية بـ«لأحلكم».

ومثال الزركشي لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿لإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾ [قربش: 1] و﴿سُـقْنَاهُ لِبَلَـدٍ مُيِّتٍ﴾ [الاعراف: 57] وتقديره «لأحل بلدٍ» مستدلاً بقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ [الاعراف: 57].

أشار الأنوسي إلى أنّها في قوله تعالى: ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 75] مفيدة للتعليل، وأما في قوله تعالى: ﴿ لَمَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ ﴾ [البقرة: 55] فتكون السلام في «لَكَ» لام الأحل أو تكون للتعدية بتضمين معنى الإقرار على أنَّ موسى عليه السلام مقر له.

## 2ـ أنها بمعنى «في»:

نصَّ الفراء على صلاحية «في» موضعها في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَا عَمِان: 25]. ويرى الزركشي والسيوطي أنَّها بمَعنى «في» في قوله تعالى: ﴿لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنياء: 47] و ﴿فَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفحر: 24]، و ﴿لا يُجَلِّيهَا لِوَقْيِهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ [الأعراف: 187].

والتقدير عندهما «في يَوْمِ»، و«في حَيَاتِي»، وفي «وقْتِها».

#### 3ـ تكون بمعنى «إلى»:

قدرها الفراء بدإلى» في قول تعالى: ﴿يُسَادِي لِلإِيمَانِ﴾ [آل عمران: 193]، و﴿هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: 43]، و﴿أَوْحَى لَهَا﴾ [الزلزلة: 5] فتقديره في هذه الآيات «إلى الإيمان» و «إلى هذا» و «إليها».

ومثال ابن قتيبة للمعنى نفسه قولـه تعـالى: ﴿هَدَانَـا لِهَـذَا﴾ [الاعراف: 43] و﴿أَوْحَى لَهَا﴾ [الزلزلة: 5].= =ونصَّ مكي على أنه يقال: إنَّها بمعنى «إلى» في قوله تعالى: ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴾ [الرسلات: 13].

وأورد الزركشي شواهد لهذا المعنى منها قوله تعالى: ﴿كُلِّ يَجْــرِي لأَجَــلِ مُسَــمَى ﴾ والرعد: 2]، و ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ والانعام: 28] أما الآيات الأخرى فتقــدم ذكرها.

ورُوِيَ عن الراغب أنَّه قال: إنَّ الوحي للنحل، وحعل ذلك لـه للتسخير والإلهام، وليس كالوحي الموحى إلى الأنبياء عليهم السلام، ويرى أنَّ اللام جعل ذلـك الشيء له بالتسخير. أما السيوطي فذكر هذا المعنى، ومثل له بآيتين فقط تقدم ذكرهما.

#### 4 تكون بمعنى «عنّ»:

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الأحناف: 11] قدر النحاة اللام في هذه الآية بـ«عن» وتقديرهم فيها «عن الذين». بينما قدرها الزيخشري بـ«لأجلهـم» في هذه الآية، فهي لام تعليل عنده لتقديره «للَّذين» فيها بـ«لأجلهـم». وجعلها أبو حيان «لام تبليغ» في الآية. أما السيوطي فيراها بمعنى «عن» لا غير. أما الزركشي فقدرها بمعنى «عن» لا غير أما الزركشي فقدرها بمعنى «عن» أيضاً وأورد أمثلة أخرى غير الآية السابقة مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالَتُ أُولُا هُمُ لأُحْرَاهُم الأَحْرَاهُم الأَحْرَاهُم المَالِي وَهُولًا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِي أَعْيُنكُم ﴾ [الأعراف: 39] ونسب إلى ابن مالك أنه جعلها في قوله «لأخراهم» لام تبليغ. وآخر ما مثل للمعنى قوله تعالى: ﴿أَلَمُ أَقُلُ لَكَ ﴾ والكهف: 75].

## ۍ. تکون بمعني «عَلَى»:

أجاز ابن قتيبة أن تكون اللام بمعنى «عَلَــى» وشاهده لما أجازه قولـه تعـالى: ﴿وَلا تَحْهُـرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ تَجْهُـرُوا لَـهُ بِالْقَوْلِ﴾ [المحرات: 2] وتقدير الآيـة عنـده «لا تجهـروا» عليـه بـالقول واستدل على تقديره لها بـ«على» في الآية السابقة ويقول الأشعث بن قيس:

تَنَاوَلْتُ بِالرُّمْحِ الطَّوِيلِ ثِيَابَـهُ فَخَرَّ صَرِيعًا لِلْيَدَيْسِ وَلِلْفَـمِ=

أي على اليدين وعلى الفم. وأورد بيتاً آخر ليدعم به رأيه هو قول الطرماح:
 كَـــأَنَّ مُخواهــا عَلَــى تُفِناتهــا مُعرَّسُ خُمْس وُقَعَتْ لِلْجَنَـاجن

أما السيوطي والزركشي فذكرا أنها يمعنى «على» ودللا على ما ذكراه بقوله تعالى: ﴿ يَخِرُونَ لِلاَّذْقَانِ سُجَّداً ﴾ [الإسراء: 107] والتقدير «على الأذقان» وبقوله: ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصانات: 103] والتقدير «على الجبين وبقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْمُنْمُ الْصُرُّ دُعَانًا لِجَبِينِ ﴾ [يونس: 12]، ويقوله: ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: 7]، أي الإنسان الضُرُّ دُعَانًا لِجَبِيهِ ﴾ [يونس: 12]، ويقوله: ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: 7]، أي فعليها لأن السبئة على الإنسان لا له، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [نصت: 26] وبقوله: ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾ [الرعد: 25] أي عليهم اللعنة وعليهم سوء الدار.

## 6. تكون اللام بمعنى «بعد»:

قدرها الزركشي والسيوطي بـ«بَعدَ» في قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: 78] أي بعد دلوك الشمس.

#### 7ـ تكون اللام بمعنى «عند»:

وفي قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ [ق: 5] أي عند بحيث إياهم هكذا قدرها السيوطي بمعنى عند.

## 8 تكون اللام للتبعيض عند أحد النحاة ويراها المفسر للتعليل:

يرى صاحب حواهر الأدب أنها تبعيضية في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَـيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العادبات: 8]. ويرى السيوطي أنَّ معناها في الآية (من أجل) فجعلها للتعليل لا للتبعيض.

#### 9 «لام التبين»:

وفي قوله تعالى: ﴿هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ [المؤمنود: 36] سمَّى الزركشي «الـلام»، في قوله: «لِما» «لام التبيين».=

## أمُّ الحُلَيْسِ لَعَحوزٌ شَهْرَ بَده تَرضَى من اللحمِ بعَظْم الرَقبَه

#### =10\_ «لام التعدية»:

ومثال الإسكافي لما يتعدى إليه الفعل باللام قوله تعالى: ﴿وَهَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ والمائدة: 3] ولم يجز ترك الحرف لأنه بمنزلة الحرف من نفس الفعسل وقدر ﴿أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ . ممنزلة ذبح لغير الله مسمَّى عليه اسم بعض الآلهة.

ونصَّ الزركشي على أنَّه قال ابن مالك وغيره ضابطاً في اللام المتعلقة بالقول، وهو إن دخلت على مخاطبة القائل فهي لتعدية القول للمقول له كما في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفا ﴾ [النساء: 8] و﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ [آل عسران: 153] و﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ﴾ [النساء: 8] و﴿وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ﴾ [ال عسران: 168] شم أكد الزركشي أنها تعدي العامل إذا عجز ومثاله لذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [برسف: 43] وعدّ اللام للتعدية فيها، وتعليله ذلك لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه. ثم ذكر أنَّ ابن الأنباري يسميها آلة الفعل، وهي عند البصريين تسمّى لام الإضافة. والمثال لها قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ [مود: 34].

#### 11- «لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل»:

أشار القاضي عبد الجبار إلى أنَّ اللام يسراد بها المآل في قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَناً ﴾ [القصص: 8]، وسمّاها السيوطي لام الصيرورة وذكر أنهما لام العاقبة في هذه الآية وأسند لقوم أنهم يسمّونها لام التعليل بحازاً فيها. بينما أسند إلى أبي حيمان أنه جعلها للتعليل فيها وفي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ [بونس: 88].

## 12 «لام التبليغ»:

نبّه أبو حيان إلى أن اللام في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴾ [البقرة: 67] للتبليغ.

ونذكر ما ذكره المفسرون من اللامات الجازمة للفعل والناصبة له في مواضعها إن شاء الله. «الحروف العاملة في القرآن» (266–275).

وتدخل في خبر إنَّ توكيداً، ودخولها يوجب كسر إنَّ، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّسُهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوَسُولُهُ﴾ [المنافقود: 1].

وإنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إنَّ لتوكيد الجملة، وكان حقّها أن تكون قبل إنَّ، إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. وكانت اللام أوْلَى بذلك؛ لأنها غير عاملة، وإن عاملة، فكان تقديم العامل أولى. وقد يضطر فيدخل اللام قبل إن، وذلك مع إبداله الهاء من الهمزة قال:

أَلا يَا سَنَا بَرُق على قلل الحمى لَهِ للهِ على على قلل الحمى للهِ العلم على كريم

وقد يضطر فيأتي بلامين في نحو قولك: لهنك لقائم، وهو قبيح، وقـد جـاء بــه بعض المولدين، وهو حبيب، فقال:

أَرَبِيعُنَا فِي خَمْسَ عَشْرَةً حَجَّةً حَقَّا لَهِنَّكُ لِلَابِيعُ المَزهِرُ وقد أدخلها بعض الشعراء على خبر أمسى: أنشد تعلب:

مرّوا عجالاً، وقالوا كيف صاحبكم قال الـذي سـالوا أمســـى لمجهــوداً

وحكى قطرب: أراك لشاتمي، وإني أراك لسمحاً، وحكى يونس: زيـد والله لرافق بك.

وقال كثيّر:

وَمَا زَلْتُ مِن لِيلِي لِـدن أَن عَرِفَتُهِـا لَكَالْهِــائِمِ الْمُقْصَــي بِكــل مـــرادِ وقد أدخلوها على خبر لكن، وأنشدوا:

وَلَكُنِّسِي مِنْ خُبِّهِمِمَا لَعَميدِد

وقد أدخلوها على خبر «إن» المفتوحة، أنشد قطرب:

ألم تكن حلفت بالله العلي في إن مطاياك لمن حير المطيي وهذا كله شاذ لا يقاس عليه، ولا يلتفت إليه. ومن لام الابتداء قولك: لعمرك، وتكون اللام جواباً للقسم، وتلزمها إحدى النونين، وذلك نحو قولك: لتخرجن، ولتكرمن عمراً، وتأتي مع «أن» توطئة للقسم، وإنذاراً به كقولك: لئن قمت لأكرمنك.

وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد، كقولك: والله لقد قام زيد. ومنه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحراب: 21].

وقال كثير:

لقد كذب الواشون ما بُحْتُ عندهم بسيوء، ولا أُرسلتهم برسيول وقد تحذف قد، قال امرؤ القيس:

حلَف تُ لها بالله حِلْفَةَ فاجر لَناموا، فما إِن من حديثٍ ولا صال وربما حذفت لام القسم؛ لأن النون يدل عليها، قال الشاعر:

وَقَتِيلِ مُرَّةَ أَثُلَامً كَمَا حَذَفَ هَذَا الشَّاعِرِ اللّامِ، وأَبقى النون، وأَبقى النون، وأَبقى النون، وأَبقى النون، وأَبقى النون، وعلى هذا تأوّلوا رواية قنبل: ﴿لا أُقْسِمُ بيوم الْقِيَامَةُ ﴾ [القبامة: ١]. قالوا: حذفت النون، لأنها تدل على الاستقبال، وهذا الفعل للحال، وهذه القراءة فيها نظر.

وتكون اللام حواياً للو ولـولا في قولك: «لو حاء زيـد لأكرمته»، «ولـولا أحوك لأحسنت إليك» وقد تحذف هذه اللام.

وأما المكسورة فعاملة، وعملها على ضربين: الجر، والجنوم في الأفعال، وهما متغايرتان، وإن اتفق لفظها، فالجارة نحو قولك: المال لزيد، والحبل للدابة. فاللام الأولى للملك، والثانية للاختصاص، فإن دخلت هذه اللام على مضمر فتحت، وذلك نحو قولك: المال له، والثوب لك. وفي فتحها وجهان:

أحدهما: أن أصلها الفتح، وذلك أن جميع الحروف التي هي أحادية حقها الفتح، فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها؛ لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر.

والوجه الثاني: أنها إنما كسرت مع المظهر للفرق بين لام التوكيد وبينها، وذلك أنك لو قلت: إن زيداً لهذا، وأنت تريد الملك والاستحقاق لالتبس بقولك: إن زيداً لهذا، أي: هو هو. فلما اتصلت بالمضمر استُغني عن الفرق؛ لأن علامة المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع؛ تقول: إن زيداً لك إذا أردت الملك والاستحقاق، وإن زيداً لأنت، إذا أردت أنت زيد، وهذا قول سيبويه.

وقد تضمر «أنْ» بعد لام الجر، وذلك في موضعين:

أحدهما: أن تكون في معنى «كي». وذلك قولك: حثت لتكرمـني، والمعنـى: حثت لأن تكرمني، ويجوز إظهار «أن» ها هنا.

وقد تقع هذه اللام بمعنى العاقبة نحو قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَناً﴾ [القصص: 8].

أي فكانت عاقبته أن كان لهم عدواً، وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولداً.

وبعض النحويين يسمّي هذه اللام [لام] الصيرورة، أي ليصير لهم، أو فصار لهم. الثاني: أن تكون بعد النفي، وذلك قوله تعالى: ﴿مَا كَانُ اللَّهُ لِيَلَرَ الْمُوْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 179].

والمعنى: لأن يذر المؤمنين، ولا يجوز إظهار «أن» ها هنما؛ لأن المعنى ينقلب، ولأنّ هذا حواب من قال: سيقوم زيد، فكمما يجوز أن يفرق بين السين والفعل، فلذلك لا يجوز أن يفرق بين اللام والفعل.

وأما الجازمة فلام الأمر، وذلك نحو قولك: ليقم زيد. والغالب عليها أن تدخل على فعل الغائب، وذلك نحو قولك: لتعن بحاجتي، ولتزه علينا. وكذلك فعل المتكلمين، نحو قولك: لنقم، ولنخرج. قال الله تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [العنكبوت: 12]، وقد يؤمر بها المخاطب: وروي أن النبي ﷺ قال في بعض مغازيه: «لتأخذوا مَصَافّكم»، وقال مرة أخرى: «لتقوموا إلى مصافكم»، وقرأ: ﴿فَينَدُلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس: 58] وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله: ﴿فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً ﴾ [مريم: 75].

وهذا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ لأن القديم لا يأمر نفسه.

ومن حكم هذه اللام إذا دخلت عليها الفاء أن تسكن، كقولك: فَلْيقـم زيـد، وكذلك الواو نحو قولك: ولْيحرج أحوك، ويجـوز الكسر، والإسكان أكثر، وإنما أسكنت لأنّ الفاء والواو يتصلان بما يعدهما، ولا يجـوز الوقـف عليهما، فيشبه... وعلى هذا قالوا: فهي وهي.

فإن كان في موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعداً كسر اللام لا غير عند البصريين، وذلك نحو قولك: بل لِيقم زيد، ثم لِيحرج عمرو، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ [الج: 29].

فأمّا من أسكنَ اللام من القرّاء فالبصريون ينكرونه عليه. ومجازه: (ثم) ساكنة، الأوسط، فكأنه نوى الوقف على الميم الأولى، وابتدأ: ملْيقضوا. وقد أسكنوا ما هو أبعد من هذا، وهذا قول امرئ القيس:

اليسوم أشسرب غير مُستَحقب إثما مسن الله ولا واغسل

وكان الأصل: فاليوم أشربُ غير، فأسكن الباء على التشبه بقولهم في عضُد: عضد، وفي فهُو فهو، وهي بعد؛ لأنَّ هذا متصل، وذاك منفصل، وهو في الآية أسهل على نحو ما ذكرناه.

وكُسرت اللام الجازمة حملاً على الجارّة؛ لأنها نظيرتها، وذلك أن الجزم في

الأفعال نظير الجرّ في الأسماء، فلمّا كانت اللام الجارّة مكسورة لما ذكرناه قبل هذا كُسرت هنا حملاً عليها.



(1) «الواو»: تكون حارة للاسم إذا كانت بمنزلة الباء والتاء وقد ذكر الزمخشري ما نص عليه سيبويه نقلاً عن شيخه قال: قال سيبويه: قلت للخليل: فَلِمَ لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى، فقال: إنّما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء لحاز أن يستعمل كلاماً آخر..» وقول سيبويه عندما أورد رأي الحليل في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى \* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالنَّشَى ﴾ والبل: ١-٤]، فيرى الخليل أنّ الواو الثانية والثالثة ليستا بمنزلة الأولى، فعدهما حرفي عطف لا قسم. وأما الأولى فهي بمنزلة الباء والتاء عنده.

واعتقد الأخفش بحرفية واو القسم، وضعف رأي من يجـرُّ بغير واو لكثرة استعمال هذا الاسم وعده رديئاً في القياس، ويرى أن الاسم ينتصب بعد حذفها، ومثاله لجرها قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا هَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الاسم: 23].

وقد وردت حارة في قوله تعالى: ﴿وَالسَّماءِ﴾ [الطارق: 1]، و﴿ الْفَجْرِ﴾ [النحر: 1]، و﴿ وَالنَّعِنِ ﴾ [النحر: 1]، و﴿ وَالنَّعِنِ ﴾ [النحر: 1]، و﴿ وَالنَّعِنِ ﴾ [النحر: 1]، و﴿ وَالنَّعَمْرِ ﴾ [النحر: 1]، و﴿ وَالنَّعَمْرِ ﴾ [النحر: 1]، وذكر الزركشي أنَّ واو القسم حارة للاسم ومثالها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: 23]، ورجح أن يكون الجر برب لا بها. ونعتقد أن السيوطي قد نقل عنه ما يتعلق بالواو لأنه ذكر نص ما ذكره الزركشي بلا زيادة أو نقصان فإن لم يكن نقلاً عنه فقد نقل الاثنان عن غيرهما.

وقد نصت باحثة على ما قنع به البلاغيون والمفسرون في تأويل هذه الواو لإعظام ما تلاها من ليل، ونهار، وضحى، وقحر، وتين... من حيث لا سبيل إلى قياس عظمتها بعظمة الله \_ سبحانه وتعالى \_. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 275-276).

من الحروف الهوامل: لأنها تدخل على الاسم والفعل جميعاً، ولا تختصّ بأحدهما فاقتضى ذلك ألاّ تعمل شيئاً؛ لأنها ليست بالعمل في الاسم أحقَّ منها بالعمل في الفعل، ولها معان:

منها أن تكون عاطفة حامعة، كقولك: قام زيد وعمسر. يحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه، ويحتمل أن يقوما معاً في وقست واحد، يدلك على ذلك قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ النّم: 16].

والنذر قبل العذاب بدلالة قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 15].

وقال حسان:

بَهَــاليلُ منهــم جعفــرُ وابــنُ أمّــه عَلــيُّ ومنهـــم أحمـــدُ المتحـــيرُ

وذهب قطرب، وعلى بن عيسى الربعي إلى أنّه يجوز أن تكون مرتبة نحو قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ [آل عبران: 18] وهذا كلام مرتب: ويؤنس بهذا أيضاً قوله تعالى: ﴿وَهُو اللّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [النتح: 24] [وأنه لو] كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم لكان في ذلك عنة لهم ومشقة عليهم، وهذا يؤيدُ مذهب الشافعي في أنّ الواو يجوز أن ترتب.

ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة، وذلك نحو قولـك: استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة فحذفت «مع»، وجيء بالواو فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهـو الذي يسمّى المفعول معه.

وكان أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواو ينتصب انتصاب «مع» في قولك: حثت معه، والوجه ما أبدى به؛ لأن «مع» ظرف، وزيد وما يجري بحراه لا يجوز أن يكون ظرفاً. ويكون حالاً في مثل قولك: حئت وزيد قائم. لقيت عمراً وعبد الله منطلق، أي في هذه الحال. قال الله تعالى: ﴿يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: 154].

وكان سيبويه بمثلها بإذ وذلك أنك إذا قلت: حئت وزيد قائم، صُلُح أن تقول: حئتك إذ زيد قائم، وإذا كان في الجملة التي بعدها ضمير يربطه بما قبلها حاز حذف الواو. وذلك نحو قولك: حئتك وأبوك قائم. ويجوز: حئتك أبوك قائم. ولمو قلت: حئتك زيد قائم لم يجز. فإن قلت: في دارك أو من أحلك، وما أشبه ذلك حاز.

ويكون قسماً، نحو قولك: والله لأخرجن، وهي بدل من الباء في قولك: حلفت بالله لأخرجن، ولا يجوز أن تدخل على ضمير كما تدخل الباء في قولك: به لأحرجن، أنشد أبو زيد:

ألا همّـــت أمامــــة باحتمـــال لتحزنــني فــلا بــكِ مــا أبــالي لأن الباء هي الأصل والواو بدل منها، وقد شرحنا ذلك فيما تقدم (1)، وتضمر معها «رب» نحو قولك: ورجل أكرمتُ. وبلدٍ دخلتُ. قال:

وبلدةٍ ليسس بها أنيس إلاَّ اليعافِي رُّ وإِلاَّ العيسسُ (2)
والحرّ بربّ المضمر، وقال أبو العباس الحرّ بالواو، التي هي عوض من «ربّ»،
ويدلّ على فساده بحيء الحرّ على إضمار «ربّ»، ولا عوض منها، وذلك نحو قوله:
رسم دارٍ وقفيتُ في طَلَلِهُ كدتُ أقضي الحياة من حَلَلِهُ (3)
وقد جاء الحرّ مع «بل»، وذلك نحو قوله:

<sup>(1)</sup> في حرف «الباء».

<sup>(2)</sup> قائله: عامر بن الحارث. انظر «الدرر اللوامع» (192/1).

<sup>(3)</sup> سبق في حرف «الفاء».

## بَل جَوز تيهاء كظهر الجحّفةِ<sup>(ا)</sup>

ولا يقول أحد: «بل» يجر.

وقد يضمر مع الواو «أن»، وذلك نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا نهيته عن الجمع بينهما. قال الشاعر<sup>(2)</sup>:

لا تُنْهَ عَسنْ خُلُتِ وتِسَاتِيَ مِثْلَهُ عِسارٌ عليكَ إذا فعلستَ عظيهُ فإن أردت أن تنهاه عنهما جميعاً حزمت فقلت: لا تأكل السمك وتشربِ اللبن، ومما أضمرت فيه «أن» قول الشاعر<sup>(3)</sup>:

لَلْبُسسُ عَبَاءَةٍ وتقسرً عيسنى . أحب إلى من لُبُسسِ الشّفوفِ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ [الشررى: 5] فقرئ رفعاً ونصباً، فمَنْ رفع فعلى معنى: أو هو يرسل. ومن نصب فعلى إضمار «أن»، ولا يجوز أن تكون عاطفة على أن يكلمه الله؛ لأن في ذلك إبطال الرسالة، وذلك أن التقدير يصير: وما كان لبشر أن يكلمه الله، ولا كان لله أن يرسل رسولاً وهذا فاسد كما ترى.

وتكون زائدة نحو قولك: كنت ولا شيء لك.

واختلفت العلماء في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُتِحَتْ أَبُوابُهَا﴾ [الزمر: 73].

فذهب المبرد إلى أن الواو زائدة، والتقدير: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وأنشد:

 <sup>(1)</sup> الجحفة: الترس. والتيهاء: المفاوز والصحراء الشاسعة، وجوزها: وسطها. انظر «لسان العرب» مادة ـ ححف.

<sup>(2)</sup> أبو الأسود الدؤلي. انظر «الدرر اللوامع» (2 - 827).

<sup>(3)</sup> هي ميسون بنت بحدل الكلبية، وتُكنى: أم يزيد. زوجة معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ ونقلها من البداوة إلى الحضر في الشام. انظر «الدرر اللوامع» (11/10/2).

فلمَّا أَجَزْنَا ساحةَ الحيّ وانتجمي بنا بطنُ حبت ذي قفافٍ عَقَنْقَـل(١)

قال: والمعنى، فلما أجزنا ساحة الحي انتحى، والواو زائدة، واعتفى الخليل من الآية، والقول فيها. وتكلم على البيت فقال: حواب لمّا محذوف، والتقدير: فلمّا احتزنا ساحة الحي خلونا ونعمنا، ويجيء على قوله أن الجواب في الآية محذوف. والتقدير: حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا.

وذهب بعض المفسرين إلى أنّ الواو ها هنا تدل على أنّ للجنّـة ثمانية أبـواب، قال: لأنّ العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعة، واحتج على ذلك بقوله تعـالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اللهُ ا

وكان على بن عيسى يصحّح هذا القول، ومما يؤنس به قولسه تعالى: ﴿التَّائِبُونَ، الْعَايِدُونَ، الْحَامِدُونَ، السَّائِحُونَ، الرَّاكِعُونَ، السَّاجِدُونَ، الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَائْنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 112].

ومثله: ﴿عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَاثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيَّبَاتٍ وَأَبْكَاراً ﴾ [التعريم: 5].

وفتحت الواو على ما يجب في الحروف الأحادية. وما سوى هذه من الحروف الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها.



<sup>(1)</sup> العقنقل: المنعقد المتداحل ببعضه. وأجزنا: قطعنا، والحقف من الرمال: المعوج، والقفاف: ما غلُظ من وجه الأرض.

# الدُروفُ الثنائيَّة



فمنها «أل» وهي حرف من الهوامل، وإن كان يختص الاسم لأنّه مع ما دخــل عليه كالشيء الواحد. ولها مواضع:

أحدها: أن تكون لتعريف العهـد كقولـك: حـاءني الرحـل، إذا أردت واحـداً بينك وبين المخاطب فيه عهد.

والثاني: أن يكون عوضاً، وذلك على ضربين:

أحدهما: أن تكون عوضاً من الهمزة، وذلك في اسم الله عزَّ وحلَّ، الأصل فيه: إلاه، فحذفت الهمزة حذفاً على غير قياس، وعوض منها «أل» هذا أحد قولي سيبويه، وكذلك قال الفراء<sup>(1)</sup>، إلا أنه جعل الهمزة قياساً والأصل عنده: الإلاه، تمم

<sup>(1)</sup> هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء. من الديلم ببلاد فارس، ويُذكر أن زياداً \_ أباه \_ حضر الحرب مع الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقُطعت يدُه في هذه الحرب \_ والأظهر أنه حدد ـ ولُق ب بالفراء لأنه كان يَفْرِي الكلام، أي يحسن تقطيعه و تفصيله. =

أُلقيت حركة الهمزة على اللام فصار اللاه، فالتقى المثلان، وهما اللامان. فأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية، فقيل: الله.

والقول الثاني من قول سيبويه أن الأصل «لاه» ثم دخلت «أل» التعظيم والتفخيم، واستدلَّ على ذلك بقول بعضهم: لاه أبوك، وقال ذو الإصبع:

لاهِ ابن عمِّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ ﴿ عَنِّي، ولا أنستَ ديَّاني فَتحزوني(١)

يريد الله، واستدلَّ أيضاً بقول بعضهم: لهى أبوك يريدون: لله. فعلى هـذا القول تكون الألف التي هـي عـين، وعلى القول تكون الألف التي هـي عـين، وعلى القول الأول تكون زائدة بمنزلة ألف كتاب وعماد.

والثاني: أن تكون عوضاً من ياء النسب. وذلك نحو قولهم: اليهود والمحوس، والأصل يهوديون وبحوسيون، فحذفت يماء النسب، وعوضت منها «أل»، ويمدل على ذلك أن يهود ومجوس معرفتان، قال:

كانت ولادته بالكوفة سنة 144هـ. في عهد أبي حعفر المنصور. ونشــا بهـا وتربّـى
 على شيوخها، وكان يلازم كتاب سيبويه، وكان لا يكتب لقوة حفظه.

وقد بلغ الفراء في العلم المكانة السامية والغاية التي لا بعدهـا، وكـان زعيـم الكوفيـين بعد الكسائي. ويقول ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية، لأنه خلَّصها وضبطها. وفي «تاريخ بغداد»: وكان يُقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو.

له مؤلفات عديدة، منها: آلة الكتاب، والأيام والليالي، والجمع والتثنية في القرآن، وحروف المعجم، والفاخر في الأمثال، واللغات، ومعاني القرآن، والنبوادر، والوقف والابتداء، والمقصور والممدود، والمصادر في القرآن وغيرها.

وكانت وفاته وهو في طريق عودته من مكة سنة 207هـ. وقيل في سنة 209هـ. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعلنا معه وجميع أهل الإيمان من أهل الفردوس الأعلى. (1) أي: لله درّ ابن عمك، لا أفضلت في حسب عليّ، ولا أنت مالكي فتسوسين و تخزوني. انظر «حاشية الأمير على المغنى» (126/1).

أحار ترى بُرَيقاً هـب وَهنا كنار مجوس تَستعرُ استِعَارا<sup>(1)</sup> وقال الآخر:

فَرَّتْ يهودُ، وأَسلَمتْ جيرَانها "صَمِّي لما فعلت يهدودُ صَمامٍ (2) وفي الحديث: «فخرجت يهودُ بمساحيها، فقالت: محمد والْخميس» (3) ومن هذا قول الشاعر (4):

وَالتَّيْمِ أَلاَّمُ مَنْ يَمْشِنِي وَأَلاَّمُهُمْ

ذُهِ لُ بِنُ تِيمٍ بنو السُّودِ الْمدانيسِ

وإنما هو: تيميون.

والثالث: أن تكون بمعنى «الذي»، وذلك قولك: القائم عندك زيد، أي الـذي قام. وتكون في المؤنث بمعنى «التي» نحو: «القائمة عندك هند»، ولا بد لها من صلة،

<sup>(1)</sup> انظر «لسان العرب» مادة «م ج س»، قال: وخصَّ نار المجوس لأنها معبودهم.

<sup>(2)</sup> قائله: الأسود بن يُعفر. ويقال للداهية: صمام.

<sup>(3)</sup> الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12086) والبخاري (4197) ومسلم (1940) وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رسُولَ الله الله التي خييرَ ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى يُصبح، فلما أصبح خرجت اليهمود بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوة، قالوا: محمدٌ والله والخميس.

فقال النَّبيُّ ﷺ: «خربتُ خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين» لفظ البحاري.

وقوله: بمساحيهم \_ جمع مسحاة، وهي من آلات الحرث.

وقوله: ومكاتلهم ـ جمع مكتل، وهو القفة الكبيرة، يوضع فيها التراب وغيره والخميس: الجيش.

<sup>(4)</sup> هو جرير: «لسان العرب» مادة: (ت ي م).

وهي توصل بكـل جملة يحسن فيهـا الصـدق والكـذب، ولا يدخـل إلا على اسـم الفاعل. وقد اضطُر الشاعرُ فأدخلها على الفعل المضارع، وذلك نحو قوله:

فيستخرجُ السيربوعُ من نافقائِسهِ ومن بيتهِ ذي الشيخةِ اليَتَقصّعُ (١) وقال:

يقول الخنا، وأبغضُ العجم ناطقاً إلى ربِّنا صوتُ الحمارِ اليُحدُّ عُ<sup>(2)</sup> ومثله:

ما أنــت بـالحكمِ الـترضى حكومته ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجــدلِ<sup>(3)</sup> وهذا من أقبح الضرورات، ولا يجوز استعماله في سعة الكلام.

والرابع: أن تكون زائدة، وذلك على ضربين: أحدهما: أن تكون زيادتها لازمة، وذلك كنحو «زيادتها» في الذي،

و «التي»، والأصل ليت، وليستا للتعريف؛ لأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف «من»، و «ما». وإنما زيدت ها هنا ليكون «الذي» و «التي» على ما يجب في الصفات من إثبات «أل».

«ومن ذلك زيادتها في الآن»، وليس متعرفاً بها، وإنما يتعرف بأخرى، ولذلك بنى؛ لأنه يضمن معناها.

<sup>(1)</sup> قائله: ذو الخرق الطهوي. من شعراء الجاهلية.

واليربوع: دودة صغيرة تحفر الأرض. والنافقاء: حصر صغير يسمر الميربوع. قوله: اليتقصع، يعني الذي يتقصع، يريد اليربوع يدخل في قاصعائه، وهــو حصر آخــر مــن ححرة اليربوع. انظر «خزانة الأدب» (17/1).

<sup>(2)</sup> الخنا: كل كلام فاحش، والأعجم: من كان في كلامه عجمة. ومن الحيوان: الذي لا ينطق. «خزانة الأدب» (17/1).

<sup>(3)</sup> قائله: الفرزدق، انظر «التصريح» (38/1).

والثاني: أن تزاد، ولا تكون زيادتها لازمة، وذلك نحو ما يحكى من قول بعضهم: عشر الدرهم، الأولى للتعريف، والأحريان زائدتان، ومن هذا قول الشاعر: أما دماء مسا ترال كأنها على قُنَّةِ العزى وبالنَّسْر عَندُما (١) إنما هو نسر، قال الله تعالى: ﴿وَلا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نرح: 23].

وأما دخولها في نحو الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس فقال الخليل: دخلت لتجعله الشيء بعينه، يريد أن هذه الأسماء صارت بمنزلة الصفات الغالبة نحو الصَّعِق والسماك، وما أشبه ذلك.

وحرف التعريف عند الخليل «أل» بكمالها، وكان يمثله بقد، وهمزتها عنده همزة قطع، وإنما وُصلت لكثرة الاستعمال.

وقال سيبويه: اللام وحدها حرف التعريف، والهمزة دخلت ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. واستدل أصحابه على ذلك بنفوذ الجرّ إلى ما بعدها، وبأنها في مقابلة التنوين، فكما أن التنوين حرف واحد فكذلك اللام لأنّها تقابله، وذلك أنّه يدلّ على التنكير، كما تدلّ اللام على التعريف.

واحتجَّ أصحاب الخليل بأنها تثبت مع حرف الاستفهام كما تثبت همزة القطع، وأنّهم قطعوها في قولهم: يا ألله.

ولكلٌ واحد منهما احتجاج أكثر من هـذا يطول ذكره، إلاَّ أنَّ مـا ذكرنـاه أقوى ما يحتج به لهما.



ومنها أم: وهي من الحروف الهوامل؛ لأنها تدلّ على الاسم والفعل، تكون عديلة لألف الاستفهام، وهي معها بمنزلة أي، وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟

<sup>(1)</sup> ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة \_ نسر \_ لوى، قنن، عزز، ولم ينسبه.

والمعنى: أيهما عندك؟ والجواب يكون بالتعيين، وذلك أن تقول: زيد، إن كان عندك زيد، وعمرو، إن كان عندك عمرو.

وتكون عديلة لألف التسوية، نحو قولك: ما أبالي أقمت أم قعدت، وسواء علي أغضبت أم رضيت. قال الله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنْذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [بس: 10].

وأصل ألف الاستفهام التسوية، لأنّك إنّما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه في العلم. وتكون قطعاً يقدر ببل مع الهمزة، وذلك نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ والمعنى، بل أعندك عمرو ومنه قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ [يونس: 38، مود: 13، 35]، والتقدير: بل يقولون افتراه.

وقد يأتي في الخبر، وذلك نحو قول العرب: إنّها لإبل أم شاء، وذلك أنّه رأى أشباحاً فقال: إنّها لإبل متيقناً، ثم بانَ لَهُ أنّها ليست بإبل، فأضرب عن ذلك فقال: أم شاء على معنى: بل هي شاء.

وتأتي للتعريف، وهي لغة هذيل، يقولون: جاءني أم رحل، ورأيت أم غلام، قال الشاعر(1):

ذاك خليلـــــي، وذو يُعَـــــاتبني يرمي ورائـــي بامْسَــهم وامْسَـــلِمهُ

يريد: بالسهم والسلمة، وذو بمعنى الذي في لغتهم. وفي الحديث: ليس من امبر امسيام في امسفر. يريد: ليس من البرّ الصيام في السفر. وقد رواه قوم هكذا، وهمذا لا يكون تناقضاً؛ لأن النبي الله كان يكلّم كلَّ قوم بلغتهم، فيجوز أنَّه خاطب قوماً هكذا، وخاطب الآخرين على الوجه الآخر.

ومن كلام أبي هريرة لمّا حُوصر عثمان: طاب امضرب وحلّ امقتال.

<sup>(1)</sup> هو بحير بن غنمة الطائي، من شعراء الجاهلية، انظر «لسان العرب» مادة: (س ل م).

ومن الناس من يجعل هذه الميم بدلاً من اللام لكثرة اللام في ذلك، وقلـة الميـم، ومنهم من يجعل ذلك لغتين؛ لأن الذين يقولون هذا، لا يقولون ذلك.



ومنها «أن»: وهي تكون عاملة وغير عاملة، فأمّا العاملة فتكون مع الفعل في تأويل المصدر، وذلك قولك: يعجبني أن تقوم، والمعنى: يعجبني قيامك.

وقد تدخل على الماضي، ولا تعمل فيه، وذلك نحو قولك: كرهست أن حرجت، والمعنى: كرهت خروجك. [والفرق بين كرهت خروجك] وكرهت أن خرجت، أنَّ الأوّل مصدر غير مؤقت؛ لأنه ليس فيه الوقت.

وتكون مخفّفة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئًا، نحو قوله: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ [الزمر: 20] والمعنى: علم أنه سيكون.

والأفعال على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن تكون متيقنة.

والثاني: أن تكون غير متيقنة.

والثالث: أن تكون محتملة للأمرين.

فإذا وقعت الأفعال المتيقنة قبل «أن» كانت مخففة من الثقيلة، وذلك نحو علمت وأيقنت، وتيقنت، وتحققت وما أشبه ذلك، تقول من ذلك: علمت أن سيقوم، ورأيت أن لا يخرج، قال تعالى: ﴿أَفَلا يَرَوْنُ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَولاً ﴾ [طه: 89] ولا بد أن يقع بين «أن» والفعل حشو يسدُّ مسدّ ما حذف منها، وذلك نحو السين وسوف، ولا يثبت النون في الخط.

وإذا وقع قبلها الأفعال التي ليست متيقنة انتصب الفعل «بأن»، وحذفت النون من الخط، وذلك أحببت، وخفت، واشتهيت، وما أشبه ذلك. تقول: أحببت وتمنيت وأردت ألاّ تقوم، وأردت ألاّ تخرج، وكذلك ما حرى هذا المجرى.

وأمّا الأفعال التي تحتمل اليقين وغير اليقين فنحو ظننت، وحسبت، وما أشبه ذلك. فإذا وقعت أن ها هنا وأردت معنى اليقين رفعت الفعل، وأثبت النون، وإن أردت غير اليقين نصبت الفعل وحذفت النون، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾ [المائدة: 71] قرئ رفعاً ونصباً على ما فسرت لك.

وإن كانت «أن» مخففة من الثقيلة فهي العاملة في الأسماء، واسمها مضمر، ومـــا بعدها من الفعل خبرها.

وأمّا غير العاملة فعلى ضربين:

أحدهما: أن تكون مفسرة، كقولك: أشرت إليه أن افعل، قبال الله تعالى: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِرُوا﴾ [ص: 6]، وتقديرها تقدير «أي» ومن ذلك قولك: كتبت إليه أن افعل كذا وكذا.

والثاني: أن تكون زائدة بعد «لما»، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ [برسك والله على الْبَشِيرُ ﴾ [برسك والله والله

وقال البصريون: «أن» ها هنا في موضع نصب لأنّه مفعول له، والتقدير: لأن جاءه، وزعموا أيضاً أنها تكون بمعنى «لو»، قالوا ذلك في قراءة من قرأ: ﴿لُو أَرَدُنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُواً لِاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الانبياء: 17] والبصريون يبأبون ذلك، ولا يعرفون «إن» في معنى «لو».



(1) «إن» الشرطية، ذكر الزحاج أنّها أم حروف الجزم. وقد منع أن يفصل بينها وبين ما يُحزم، ولكنه أحاز ذلك في الشعر.

ونص الجرحاني على أنها فيما يترجح بين أن يكون، وأن لا يكون.

وذكر الزركشي أنها إذا دخلت على «لا» كان الجزم بها لا بــ«لا»، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي﴾ ومدد: 47] ولكنه يرى أنها إذا دخلت على «لم» فيكون الجنزم بــ« لم» لا بها نحو قول تعالى: ﴿وَإِنْ لَـمْ يَنْتَهُوا﴾ [المائدة: 73] و﴿فَإِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا﴾ والمائدة: 73] و﴿فَإِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا﴾ والمائدة: 23].

#### هي جازمة لفعلها وجوابها:

وهـي شـرطية جازمـة عنـد الزركشـي نحـو قولـه تعـالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُـوا يُغْفَـرُ لَهُـــمُ﴾ والاننال: 38]، و﴿إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً﴾ والاننال: 29].

وقد ذكر أنها للاستقبال، وأنها تخلص الفعل له، وإن كان ماضياً.

#### أن تفيد معنى التكثير:

نصَّ الزركشي على ما ادعاه ابن حني في كتاب «العقد» بأنها تفيد معنى التكشير لما كان فيه هذا الشياع والعموم لأنَّه شائع في كل مرة، ويدل ذلك دحولها على «أحد» الني لا يُستعمل إلا في النقي العام كقوله تعسالى: ﴿وَإِنْ أَحَدَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السُّجَارَكَ ﴾ [النوبة: 6] لأنه ليس في واحد يقتصر عليه فلذلك أدخل عليه «أحد» الذي يستعمل في الإيجاب.

#### تشديد آخر جوابها وتخفيفه:

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ [آل عمراد: 120]. فذكر ابن الأنباري، وابن زنجلة أنه يقرأ «لا يَضِرْكُمْ»، و «لا يَضُرُّكُمْ» بالتحفيف (والتشديد) فمن قرأ: «لا يَضِرْكُمْ» بالتخفيف بعمله من عمارة يضيره بمعنى ضره. وهو بحزوم لأنه حواب «وإن تَصبِرُوا» أي حواب الشرط.=

وهي تكون عاملة، وغير عاملة، فالعاملة تكون شرطاً، وذلك [نحو] قولك: إن تقم أقم معك، تجزم الشرط والجزاء جميعاً، فإن أدخلتها على فعلين ماضيين حكمت على موضعهما بالجزم، وذلك نحو قولك: إن قمت قمت معك. وقد يكون الشرط مستقبلاً، والجزاء ماضياً، وهو أقل الوجوه وذلك نحو قولك: إن تقم قمت معك.

ولا يلي «أن» الفعل [إلا] مظهراً أو مضمراً، فالمظهر نحو ما ذكرناه، والمضمر نجو قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُقُ هَلَكَ ﴾ [النساء: 176].

والمعنى إن هلمك امرؤ هلمك، إلا أن الفعل الأول [لا] يجـوز إظهـاره، لأن الثاني يفسره.

ومثل ذلك: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِـنَ الْمُشْـرِكِينَ اسْـتَجَارَكَ﴾ [التربة: 6]، والمعنى وإن استحارك أحد من المشركين استحارك.

وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن يرتفع الاسم بعد «إن» بالابتداء، وما بدأنا به هو الوحه؛ لأن «إن» يطلب الفعل من أجل الشرط، وهو قول يونس وسيبويه.

وتكون مخففة من الثقيلة، ويلزم حبرها اللام للفرق بينها وبين النافية، وذلك قولك: إنْ زيد لقائم، وإنْ عبد الله لخارج.

قال اللَّه تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق: 4].

والكوفيون يزعمون أنّ «إنْ» بمعنى «ما» واللام بمعنى إلاّ، والتقدير عندهم «ما كل نفس إلا عليها حافظ».

وأما التي لا تعمل فالنافية، وذلك نحو قولك: إن زيد إلا قائم.

<sup>-</sup> ومن قرأ: «لا يَضُرُّكُمْ» بالتشديد مع ضم الراء فإنّما ضمه \_ وإن كان مجزوماً \_ لأنّه جواب الشرط، ولأنه لما افتقر إلى التحريك حرّكه بالضم اتباعاً لضمَّة قبلــه كقولهــم: لَمْ يُردُّ وَلَمْ يشُدُّ. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 639-641).

قال الله تعالى: ﴿إِنِّ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ ﴾ [الله: 20].

وكل «إنَّ» بعدها «إلا» فهي نفي.

وقد تأتي وليس معها «إلاّ»، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّـاهُمْ فِيمَـا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ [الاحتاف: 26].

والمعنى: في الذي مكناكم فيه، ولا يجوز أن تعمل عند سيبويه.

وكان أبو العباس يجيز أن تعمل عمل «ما» لأنّها لا تمتنع أن تقع موقعها في كلّ موضع من الكلام، والمعروف في ذلك مذهب سيبويه.

وتكون زائدة، وذلك بعد «ما» نحو قولك: ما إن رأتيه، وما إن مررت به. قال الشاعر:

فما إن طِبُنا جُهِ فَ وَلَكُهِ مَا عَلَى هُمَا» كَفَّتها، كما تكفّ «إن» عن العمل في قولك: وإذا دخلت «إن» على «ما» كفَّتها، كما تكفّ «إن» عن العمل في قولك: إنما زيد قائم.

وزعم الكوفيون أنّها تأتي بمعنى «إذ». قالوا ذلــك في قولـه تعــالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِلَةِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمِنِينَ﴾ [النح: 27].

زعموا أن معناه: إذ شاء اللَّه.

والبصريون يأبون ذلك، ويقولون: «إن» ها هنا شرط على بابها، وإنما جاء هذا على تقدير التأديب للعباد ليتأدّبوا بذلك كما قال في آيــة أخـرى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهن: 2423].

 <sup>(1)</sup> الطب - بكسر الطاء - العادة، والدولة - بالفتح - النصر في الحرب، وبالضم: في المال.
 «انظر الكتاب» (475/1).

وقيل: الاستثناء وقع ها هنا على دخولهم آمنين، وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير «لتدخلنّ المسجد الحرام آمنين إن شاء اللّه».

وزعموا أيضاً أنها تكون بمعنى «لو» قالوا ذلك في قوله تعالى: ﴿لَـوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُواً لِاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الانبياء: 17]. في قراءة من كسر الهمزة. والبصريون يأبون ذلك، ويقولون «إن» ها هنا شرط.

ولإن موضع آخر. لا يكون فيه حرفاً؛ وذلك قولك: إِنْ يا وقـت، إذا أمـرت، مِنْ يثينُ، ويقال: آن يَثينُ بمنزلة سار يسير ـ وإِنْ بمنزلة سِرْ.



وهي من الحروف الهوامل، وذلك نحو قولك: أكلت حبزاً أو تمراً، وتعطف ما بعدها على ما قبلها.

وتكون تخييراً، وذلك نحو قولك: تزوج هنداً أو بنتها، خيّرته بينهما. ولا يجـوز أن يجمعهما.

وتكون إباحة، وذلك قولك: حالس الحسن أو ابن سيرين، وتعلم الفقه أو الأدب، أي ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت على الانفراد والاحتماع. ويدخل النهي على هذا باللفظ نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾ والإنسان: 24].

ولا يجوز أن يقع «أو» مع الأفعال التي تقتضي فاعلين، ولا مع الأسماء التي على هذه الصفة؛ ولا يجوز أن تقول: تخاصم زيد أو عمرو، ولا جلست بين زيــد أو عمرو، وكذلك ما حرى هذا المجرى.

فأما قول الشاعر:

أو يسرحُوهُ بها واغبرّت السُّوحُ

فكانَ سِيَّان ألا يسرحوا نَعَماً

<sup>(1)</sup> راجع «ديوان الهذليين» (ص: 107) لأبي ذؤيب.

فإنما سوغ ذلك أنه وجدهم يقولون: حالس الحسن أو ابن سيرين على معنى الإباحة، وهو كقولك: حالس الحسن وابن سيرين، فاستعمل ذلك على هذا التقدير، ولا يجوز مثله في الكلام.

فأما قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: 147].

ففيه خمسة أقوال: ثلاثة منها للبصريين:

أحدها: قال سيبويه: وهو أن «أو» ها هنا للتخيير، والمعنى: إذا رآهم الرائي منكم يخير في أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون.

والثاني: حكاه الصيمري عنهم؛ وهو أن «أو» ها هنا لأحد الأمرين على الإبهام وهو أصل «أو».

والثالث: ذكره ابن حنّي<sup>(1)</sup>، وهو أنّ «أو» ها هنا للشك، والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدّتهم لكثرتهم.

وأما أهل الكوفة: فذهب قوم منهم إلى أن «أو» بمعنى الواو، وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: 44].

زعموا أن معناه: لعله يتذكر ويخشى، ومثله: ﴿عُذْراً أَوْ نُذْراً ﴾ [الرسلات: 6].

وقال آخرون منهم «أو» ها هنا بمعنى بل، والمعنى: بـل يزيـدون، ولا يجـوز ذلك عند البصريين.

وتضمر مع أو «أن»، وذلك إذا كان معناها معنى حتى، وذلك قولك: لألازمنك أو تقضيني حقي، والمعنى حتى تقضيني، قال امرؤ القيس:

<sup>(1)</sup> هو أبو الفتح عثمان بن حني. ولد بالموصل. وهو أحد أئمة العربية الأعلام. من كتبه: المحتسب، واللمع، والخصائص. توفي في بغداد سنة (392هـــ) ودفن فيهــا رحمــه اللّــه تعالى رحمة واسعة وجعلنا وإياه في فردوسه الأعلى.

فقلتُ له: لا تبكِ عينُكَ إنَّما نحاولُ ملكاً أو نموت فنعذرا

وتأتي «أو» مع همزة الاستفهام وذلك نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو والجواب: نعم، أو لا؛ لأن المعنى: أعندك أحد هذين. وأصل «أو» أن تكون لأحد الأمرين، يدلّك على ذلك أنك لا تقول: زيد أو عمر قاما؛ لأن الغرض الإخبار عنهما.



وهي من الحروف الهوامل، تكون حرف نداء، وذلك نحو قولك: أي زيدُ أقبل، أي غلام تعال. قال الشاعر(1):

وتكون مفسرة، كقولك: أشرت إليه أي افعل. قال الشاعر:

وترمِينَنِي بـاللَّحظِ أي أنـتَ مذنـبٌّ وتَقْلينَــني لكــنَّ إيّــــاكِ لا أقلــــي

وأصل لكن إياك ها هنا: لكن أنا إياك. ومثله قوله تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رُبِّي﴾ [الكهن: 38].

فألقيت حركة الهمزة على النون، فصار لكندا، ثم أدغمت النون في النون، وحُذفت ألف «أنا» لأنها تسقط في الوصل، فبقي: (لكن هو الله ربي).



وهي تكون عاملة وهاملة. فالعاملة على ضربين:

<sup>(1)</sup> هو كثير عزة. انظر «حاشية الأمير على المغني» (70/1).

<sup>(2) «</sup>لا» بين الناهية، والنافية المشبهة بليس:

<sup>1</sup>\_ اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ﴿وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [القرة: 11] فمن قرأ بفتح التاء منه حزمه.=

أحدهما: عملها في النكرات، وذلك إذا كانت جواباً لهل من، وهي تنصب الاسم، وترفع الخبر بمنزلة «إنَّ»، لأنها نقيضتها، يدلّك على ذلك ما حكى يونس من قولهم: لا أحد أفضل منك. إلا أنها مبنية مع ما بعدها وذلك أنها جواب لمن قال: هل من أحد؟ وحق الجواب أن يكون وفق السؤال، فكان يجب أن يقال: لا من أحد، إلا أنهم حذفوا «من»، وضمنوا الكلام معناها، فوحب البناء لتضمن معنى الحرف، وهكذا كل شيء يتضمن معنى الحرف يجب له البناء. تقول في ذلك: «لا رجل عندك»، فلا وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء، فإنْ نعت الاسم جاز لك في النعت ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تنوّن النعت فتقول: لا رجل عاقلاً عندك، وهذا هو الاختيار.

والثاني: أن تجعل النعت والمنعوت بمنزلة خمسة عشر، ولا تبنى معهما (لا) لأنه لا يجعل ثلاثة أشياء بمنزلة اسم واحد وذلك قولك: لا رجل عاقل عندك.

وحجة من رفع الفعل أنه أخبر بذلك وجعل «لا» نافية بمعنى «لَيْسَ»، ودليله على ذلك قراءة عبد الله، وأبي «ولَنْ تَسْأَل». وأكد أنَّ حجة من جزم الفعل جعل «لا» ناهية بدليل ما روي عن النبي على قال يوماً: «لَيَت شعري ما فعل أبواي» [رواه مسلم وغيره]، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: 110] وتفسيرها عند ابن خالويه «لا نؤاخذك بهم والزم دينك».

وأما من ضمَّ التاء أنَّه جعله فعل ما لم يسم فاعله، ومن فتحها جعلها فعل فاعل. 2- وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعالى: ﴿لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى﴾ [طه: 77] فكانت «لا» بين الناهية والمشبهة بلَيْسَ.

فقرأ حمزة وحده «لا تَخَفْ» جزماً، وفتح الناء، وقرأ باقي القراء «لا تخافُ» رفعاً بـألف، فعلى قراءة حمزة تكون «لا» ناهية جازمة للفعل. أما حجمة مـن رفـع الفعـل، فإنـه جعلـه خبراً وجعل «لا» بمعنى «ليس». «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 589–590).

<sup>-</sup> فقرأ نافع وحده «وَلا تَسْأَلُ» مغتوحة التاء، فحزم الفعل. وقرأ الباقون «بضم التاء» فرفعوه.

والثالث: أن ترفع عاقلاً على الموضع، وذلك قولك: لا رجل عاقلٌ عندك. وإن عطفت جاز لك وجهان:

النصب على اللفظ، والرفع على الموضع، ولا يجوز حذف التنوين ها هنا؛ لأن الواو تمنع من البناء، وذلك قولك: لا غلام وحاريةً لك، ولا غلام وحاريةً لك، كقوله في النصب:

فلا أبَ وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمحد ارتدى وتَمازَّرا (1) فإن كررت «لا» حاز في المعطوف ثلاثة أوجه:

النصب بلا تنوين على جعل «لا» الثانية بمنزلة «لا» الأولى، وذلك قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: ﴿لا لَغُوّ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ﴾ [الطور: 23].

والثاني: أن تنصب وتنون، وتجعل «لا» الثانية زائدة، وذلك نحو قولك: لا حول ولا قوةً.

قال الشاعر:

لا نسببَ اليسوم وَلا خُلسةً اتسبع الْخسرقُ على الراقمع<sup>(2)</sup> هذا قول سيبويه، وأما يونس، فكان لا يجيز ذلك، ويزعم أن التنوين في البيست ضرورة.

والثالث: أن ترفع على الموضع. كقوله:

هـــذا نعمر كــم الصغَــارُ بعينــهِ لا أمَّ لي إن كـــان ذاك ولا أب (3)

<sup>(1)</sup> ذكره سيبويه في «الكتاب» (349/1) و لم يذكر قائله. وقيل: قائله رحل من عبد مناة ابن كنانة. والله أعلم.

<sup>(2)</sup> ذكره سيبويه في «الكتاب» (349/1) وعزاه لأنس بن عباس بن مرداس.

<sup>(3)</sup> قائله هو عمرو بن الغوث بن طيئ. وانظر «الكتاب» (352/1) و«حاشية الأمير على المغنى» (2-145).

وإذا جعلت «لا» جواباً لهل رفعت، فقلت: لا رجلٌ عندي، ويجوز في العطف مع الرفع، وتكرير «لا» وجهان:

أحدهما: أن ترفع الاسمين كقولك: لا حول ولا قوةُ إلا بالله.

قال الراعي<sup>(1)</sup>:

وما هجرتُكِ حتّى قلت مُعلنةً لا ناقـةً لي في هـذا ولا جمـلُ والثانى: أن ترفع الأول وتنصب الثاني بلا تنوين على حدّ قوله:

فلا لغو ولا تاثيمَ فيهسا وما فاهوا به أبداً مقيم (2)

ومن العرب من يجعل «لا» بمنزلة ليس كقولك: لا رجلٌ عندك، ولا تعمل إلاّ في نكرة مثل قوله:

مسن صدةً عسن نيرانها فأنا ابسنُ قيسسٍ لا براحُ<sup>(3)</sup> أي لا براح لي.

فإن دخلت «لا» على معرفة كررتها و لم تعمل «لا» شيئاً؛ وذلك نحو قولـك: لا زيد عندي ولا عمرو، ولا عبد الله ولا جعفر.

والضرب الثاني: أن يكون نهياً فتجزم وذلك نحو قولك: لا تقم، لا تخرج. والدعاء يجري بحرى النهي في الإعراب وذلك قولك: لا تؤاخذنا ربَّنا ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا. وكذلك الترفيه نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ والنحل: 127م.

<sup>(1)</sup> هو عبيد بن حُصين، انظر «الكتاب» (354/1).

<sup>(2)</sup> ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (أثم) وعزاه لأمية بن أبسي الصلت. وانظر «الديوان» (ص: 22).

<sup>(3)</sup> قائله سعيد بن مالك بن ضبيحة. يذكر الحرب وشدتها. انظر «الكتاب» (354/1).

وكذلك قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ ﴾ [التوبة: 40].

وكذلك الشفاعة، نحو قولك لصديقك: لا تضرب غلامك، لا تعاقبه.

وأما الهاملة فتكون عاطفة؛ نحو قولك: قــام زيـد لا عمـرو، وخـرج أحـوك لا أبوك، وتكون زائدة على وجه منها:

أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال؛ وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولا عمرو؛ وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معاً ولكن قاما منفردين. فإذا زدت «لا» زال هذا الاحتمال، وصار إعلاماً بأنهما لم يقوما ألبتة. وتزاد بين العامل والمعمول كقولك: غضبت من لا شيء، وحثت بالا زادٍ. وقد زيدت توكيداً في نحو قوله تعالى: ﴿لِنَلاً يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: 29].

والمعنى لأن يعلم، فأمَّا قوله تعالى: ﴿لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [النباء: 1]. ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن «لا» زائدة، كأنه قال: أقسم بيوم القيامة. وهذا القول فيه نظر أيضاً: لأن «لا» لا تزاد أولاً.

والثاني: أنها بمعنى «ألا» وفيه نظر أيضاً لأنه لا يعرف له نظير.

والثالث: وهو الوجه أن «لا» ردَّ لكلامهم، وذلك أن القرآن كالشيء الواحد والسورة الواحدة: فيأتي الجواب عما في سورة أخرى فكان «لا» ردًّا لِمَا تكرّر من إنكار البعث، ثم قال: ﴿أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾.

فَاعْلَمَ اللّهُ تعالى أنّه يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس اللوّامة، ويـدلّ على صحّة ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 27].

وهذا حواب ما ضربه الله من المثل من العنكبوت والذباب وهما في موضع غير هذا والجواب عنهما ها هنا كما ترى، وقد روى قنبل عن ابن كثير: لأقسم،

على أنَّ اللام لام القسم، وهذه القراءة فيها نظر من وجهين:

أحدهما: حذف الألف التي بعد «لا» وهي في الإمام ثابتة.

والثاني: حذف النون التي تصحب «لام» القسم لأنه لا يجوز: والله لأقوم، وقد أجازه بعض النحويين إذا كان القسم من الحال، قال: ويجوز حذف النون وإبقاء اللام كما حاز حذف اللام وإبقاء النون في قول الشاعر:

وقتيـــــــلِ مُـــــرَّةَ أَثــــــــأرنَّ فإِنَّـــــــــة فَــــرْغٌ وإِنَّ أَحـــــــاكُمُ لَم يئــــــأر ومن زيادة «لا» قول الشاعر:

أبي حودُهُ لا البحلَ واستعجلتُ بهِ نَعَمْ مِن فتيَّ لا يمنعُ الْحودَ قاتله

قالوا: معناه أبى حوده البحل. وفيه وحه ثان؛ وهو أن يكون البخل بـدلاً مـن «لا»؛ لأن المعنى مشتمل عليه، ويكون «لا» على هذا الوحه اسمـاً، وكان يجـب أن يمد، إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل؛ ليعلم أنها تلك بعينها.

ويجوز أن يكون البحل وصفاً «للا» على تقدير حذف المضاف كأنه قال: أبى حوده لا ذات البحل، ثم حذف فأقام المضاف إليه مقامه.

على هذا رواية من نصب البخل. فأما من جره فإنه أضاف «لا» إليه، لأن لا يكون للبخل وعن البخل، وأراد أن يبين أنه من لا إلى البخل خاصة.



وهي تكون اسماً وحرفاً، فإذا كانت اسماً كان لها خمسة مواضع:

أحدها: أن تكون استفهاماً عما لا يعقل وعن صفات من يعقل، وذلك قولك: ما عندك؟ فيقول الجحيب: فرس، أو حمار، أو نحو ذلـك. ويقول القائل من عنـدك؟ فيقول: زيد، فتقول: ما زيد؟ فيقول: عاقل، أو عالم، أو جاهل، أو ما أشبه ذلك.

والثاني: أن يكون شرطًا، وذلك نحو قولك: ما تصنع أصنع.

قال اللَّه تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ [فاطر: 2].

وقد تزاد عليها «ما» فيصير: «ما ما» فيُسْ تَثْقَلُ ذلك فيبدل من ألف «ما» الأولى هاء فيقول: مهما، هذا قول الخليل، وأما سيبويه فكان يقول في الأصل مه ما، ثم رُكّبا فقيل: مهما. وحكى ابن الأنباري مهمن يقم أقسم معه، فيحوز أن يكون الأصل (مَنْ مَنْ)، فأبدلوا على مذهب الخليل، وفيه نظر لأن الهاء لا تبدل من النون، ويجوز أن يكون الأصل مه من على قياس قول سيبويه.

والثالث: أن يكون تعجباً كقولك: ما أحسن زيداً! وما أقبح عمراً وهي في هذه المواضع الثلاثة اسم تام بغير صلة ولا عائد، وإنما لم توصل لأن الصلمة توضيح، وهذه المواضع تقتضي الإبهام.

والرابع: أن تكون خبرية بمعنى الذي فتحتاج حينئذ إلى صلة وعائد، وذلك نحو قولك: يعجبني ما تصنع، أي يعجبني الـذي تصنع، فتصنع في صلـة مـا والعـائد محذوف. وإن شئت أتيت به فقلت تصنعه. وإنما حاز حذف العائد لطول الاسم.

والعرب تحذف هذا وما هو أكثر منه. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ [الحجر: 94]، إن جعلت «ما» مصدرية كان الكلام على وجه التقدير: فاصدع بالأمر، وإن جعلت «ما» حبرية كان في الكلام حذف والتقدير: فاصدع بما تؤمر بالأمر، وإن جعلت الباء واجتمعت الألف واللام فصار فاصدع بما تؤمر بصدعه، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاصدع بما تؤمر به ثم حذف الباء على قول عمرو بن معدى كرب:

أمرتُكَ الخيرَ فافعلْ ما أُمرتَ بهِ فقد تركتكَ ذا مالٍ وذا نَشَبِ (١) يريد أمرتك بالخير، ثم حذف الهاء من الصلة فصار فاصدع بما تؤمر.

 <sup>(1)</sup> ذكره في «الكتاب» (17/1) وانظر المحتسب (51/1). والنشب: الأمــوال الغـير
 محمولة، مثل الأراضي والمزارع.

الخامس: أن تكون نكرة موصوفة. كقولك: مررت بما معجبٍ لك، أي شيء معجب لك. وهي نكرة أبداً، وعلى هذا حُمِل قوله:

رب ما تحزعُ النفوسُ من الأم ين الأم من الأم ترب ما تحزعُ الغِقالِ (١) قَالُوا: معناه رب شيء.

وإذا كانت حرفاً كانت لها خمسة مواضع أيضاً:

أحدها: أن تكون نفياً للحال والاستقبال، نحو قولك: ما يقوم زيد، وما يخرج عمرو. فإن دخلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبان:

أحدهما: أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا مذهب أهل الحجاز وذلك قولك: ما زيد قائماً، وما عبد الله خارجاً. قال الله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشُواً﴾ [يوسف: 31].

وقال: ﴿ مَا هُنَّ أُمُّهَاتِهِمْ ﴾ [الهادلة: 2].

والثاني: ألا تعمل شيئاً، وهذا مذهب بني تميم. تقول من ذلك: ما زيد قائم، وما عبد الله خارج. فإن قدمت الخبر أو أوجبته استوت اللغتان، وذلك قولك: ما قائم زيد، وما زيد إلا قائم.

فأما قول الفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نِعْمَتهم إِذْ هُم قريش وإذ ما مثلَهم بشرُ (2) ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه شاذ كشفوذ قولهم: ملحفة حديدة. قال سيبويه: ورب شيء هكذا يعني في القلة والشذوذ.

<sup>(1)</sup> قائله: أمية بن أبي الصلت. انظر «الكتاب» (1-270).

<sup>(2)</sup> ديوان الفرزدق (ص: 182).

والثاني: أن الفرزدق ـ وهو تميمي ـ أراد أن يستعمل لغة أهــل الحجـاز فغلـط، فظن أنهم يعملون «ما» مع تقديم الخبر كما يعملونها مع التأحير.

والثالث: أن بشراً ترفع بالابتداء وحبره محذوف. والمعنى: إذ ما في الأرض مثلهم بشر. ونصب مثلهم على الحال وكان قبل ذلك وصفاً لبشر، فلما قدّم نصب، وهكذا حكم النكرة إذا تقدم وصف عليها، قال ذو الرمة:

وتحـت العـوالي والقنـا مسـتظلةً ظِبَـاءً أَعارتهـا العيـونَ الجـآذر<sup>(1)</sup> وهذا أجود ما قيل.

والثاني: أن تكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك: يعجبني ما قمت، والمعنى يعجبني قيامك، ولا تحتاج إلى عائد عند سيبويه. وكان أبو الحسن يخالفه في ذلك ويضمر لها عائداً، فعلى مذهبه تكون اسماً وعلى مذهب سيبويه تكون حرفاً.

والثالث: أن تكون زائدة وذلك على ضربين:

أحدهما: أن تكون كافّة، وذلك نحو قولك: إنما زيد قائم، ولَعلّما أحوك عارج. قال الشاعر(2):

تَحَلَّل وعالج ذات نفسِك وانظُرَنْ أب أَب جُعَلَ لعلَّمَ أنت حالمُ ومن العرب من يزيد «ما»، ولا يعتد بها فيقول: إما زيداً قائم، وهو في ليتما أكثر، وبيت النابغة ينشد على وجهين:

قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتِنا أو نصفهُ فقدر (3) فمن أنشد بالنصب لم يعتد بما، ومن أنشد بالرفع جعل «ما» كافة.

<sup>(1)</sup> القنا: عيدان الهوادج. والعوالي: أعاليها. وأراد بالظباء: النساء.

<sup>(2)</sup> هو سويد بن كراع. ذكره سيبويه في «الكتاب» (1-283).

<sup>(3) «</sup>الكتاب» لسيبويه (1-282).

ويجوز أن تعمل «ما» بمعنى الـذي ويكون هـذا خير مبتـداً محـذوف وتكـون الجملة من صلة ما، ويكون التقدير: قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وتكـون «ما» في موضع نصب بليت و «لنا» خبر ليت.

والثاني: أن يكون لغواً وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]. أي فبرحمة.

و مثله: ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [النساء: 155] أي فبنقضهم.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً ﴾ [البقرة: 26] ففيه قولان:

أحدهما: أن «ما» لغو، والتقدير: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بعوضة. والثاني: أن «ما» نكرة و «بعوضة» بدل منها يسدّ مسدّ الوصف، ويجوز الرفع في «بعوضة» من وجهين:

أحدهما: أن تكون خبر مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأن قائلاً قال: ما هذا المثل؛ فقيل: بعوضة؟ أي: هي بعوضة.

والثاني: أن تكون «ما» بمعنى الذي و «بعوضة» خبر مبتدأ محذوف والجملة من صلة ما والتقدير: أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً الذي هو بعوضة.

والرابع: أن تكون مسلطة، وذلك نحو قولك: ربما قام زيد. وذلك أن «رب» تدخل على الأسماء النكرة فلما دخلت عليها «ما» سلطتها على الدخول على الأفعال ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المعر: 2].

والخامس: أن تكون مغيرة. وذلك نحو قولك: لو ما أكرمت زيداً، وذلك أن «لو» كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دخلت عليها «ما» نقلت معناها إلى التخصيص، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لُو ْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ ﴾ المحر: 7].



(1) «الواو»: أجمع أكثر النحاة على أنها حرف مهمل لا عمل له إلا إذا كان «حرف قسم»، لكن بعضهم وخاصة نحاة الكوفة جعلوه ناصباً للفعل تبارةً، ويكون الفعل منصوباً على الخلاف تبارة أخرى. وسنبين آراء النحاة في إهماله، ونصب الفعل بإضمار «أن» بعده في موضع الحروف الناصبة للفعل.

ومنهم من جعلها ناصبة للاسم بمعنى «مَعَ»، ومنهم مَن يراها مهملة، وجعل نصب الاسم بعدها بتقدير فعل مضمر بعدها. وقد أكد ابن يعيش أن مذهب سيبويه أن واو المعية لا تعمل والفعل هو الناصب. ونسب إلى الأخفش أنه منصوب انتصاب الظرف. ونسب إلى الكوفيين نصبه على الخلاف.

وقد رجح مذهب سيبويه وجعله صواباً. وهو متفق مع ما أكده الزمخشري بأن المفعول معه يكون منصوباً بفعل مقدر يعدها، ومثاله عند الزمخشري قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُوكَاءَكُمْ ﴾ [يونس: 71].

وهي حارة باتفاقهم إذا كانت من حروف القسم. وأما حرّها نيابة عن «رُبَّ» ففيـه خلاف بين البصرين والكوفيين.

فذهب الكوفيون، والمبرد إلى أنها تعمل في النكرة الخفض بنفسها. وأما البصريون فجعلوا العمل لربَّ محذوفة بعدها. واعتماد الكوفيين في عملها نيابة عن «ربب» لأنَّ الواو في القسم نائبة عن الباء، وللابتداء بها، وحرف العطف لا يبتدأ به، وأما عدم عملها عند البصريين فلأنها غير مختصة لذا أوجبوا العمل لربب بدليل ظهور ربب معها. وعملها وهي محذوفة. ولم يكن الواو موجوداً ولا الفاء. وقد رجح ابن الأنباري حجة البصريين على الكوفيين.

وقد جعل العمل للتاء لا للواو في قوله تعالى: ﴿وَتَاللُّهِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنباء: 57] لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. فعدّ الواو حرف عطف في الآية لا حرف قسم.= وجعل سيبويه العمل لرُبَّ لا لها في قوله: «وبلدٍ. تريد ورُبَّ بَلدٍ» وقد ضرب مثالاً
 لحذف «رُبَّ»، وإبقاء عملها وهو قول الشاعر:

وحَدَّاءَ مَا يُرْحَى بِهَا ذُو قَرابَةٍ لِعَطْفٍ ومَا يَخْشَى السماةَ رَبِيبُهَا وقال: «إِنَّما يريدون رُبَّ حَدَّاءَ...».

وأما الواو العاطفة فهي مهملة عند سيبويه، وهي تضم الآخر إلى الأول، وأكد أنه ليس فيه دليل على أنَّ أحدهما قبل الآخر. فالجارة عنده هي حرف القسم، وقد أكد ذلك بقوله: «وحَقَّك وحقِّك على التوكيد حاز، وكانت الواو واو الجرّ»، وعدَّ الفصل بين حرف الجرّ ومجروره قبيحاً.

وجعل المبرد الباء والواو تدخلان على كلّ مقسم به لأنَّ الواو في معنى الباء ولذا جعلها مكان الباء، ولكنّه أكد أن الباء هي الأصل لأنَّهما من مخرج واحد وهو الشفة، فلذلك أُبدِلَت منه، كما أنَّه يعتقد أنها مبدلة من «رُبَّ» في قول الشاعر:

# وَبَلْدٍ لَيْسَ بِهِ أَنِيسَسُ

وبيَّن أنَّ النحاة احتجوا ببيت الشاعر على إضمار «رُبَّ»، وقد خالفهم معتقداً أنَّ الواو بدل من «رُبَّ»، ويرى أنَّه محال أن يُحذف حرف الخفض ولا يأتي منه بدل. وقد خالف الرماني المبرد وتبع النحاة، ويرى أن الجر برُبَّ مضمرة، ودلل على فساد ما ذهب إليه المبرد، بكون الجر على إضمارها، وهو مذهب سيبويه.

ونرى أن ما ذهب إليه سيبويه، والنحاة من بعده كالرماني أرجح من حجة المبرد لأن رُبَّ تأتي بعد الواو، ويكون لها العمل، والواو حرف عطف لا عمل له، وتعمل «رُبَّ» محذوفة وليس هناك فاء ولا واو.

وأكد ابن السراج أن العرب تستعملها بمعنى «رُبَّ» فيقولون: «وبَلدٍ قطعتُ» يريد رُبُّ بَلَدٍ. وذكر لبعض النحويين أن الواو صع المنكرات ليست بخلف من «رُبَّ»، وإنَّما تكون مع حرف الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ﴾ [آل عمراد: 101] وعدَّها حرف عطف.

وأكد ابن السراج أنها إذا كانت واو قسم فهي بدل من الباء، وأعتقد أنها حرف حر غير ملازم للحر إذا كانت لغير القسم.= =وأكد ابن جني أن يكون الجر لرُبُّ لا للواو. ونفى أن يكون النصب بواو المعية بــل جعله بالفعل.

وذكر الهروي لها اثني عشر موضعاً منها: أنها تكون جارة إذا كانت حرف قسم. وتكون بمعنى «رُبَّ» كما في قول امرئ القيس:

وَمِثْلِكِ بَيْضَاءُ الْعَوَارِض طَفْلَةٍ ﴿ لَعُوبِ تُنسِّينِي إِذَا قُمْتُ سِرْبالِي وَقَدَر «ورُبَّ مِثْلِكِ». وذكر أنها بمعنى «مَعَ»، وبمعنى الباء، وأنها الناصبة بإضمار أن، ويقصد النصب بأن مضمرة لا بها.

ومثال الزمخشري لواو المعية قوله تعالى: ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُ لُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ﴾ [المالدة: 36] ويرى أن النصب بعدها بالفعل لا بها.

وأكد الجرحاني أن السواو التي بمعنى «مَعَ» لا تنصب إلا وقبلها فعل، وتبعه ابن الخشاب فجعلها قائمة مقام «مَعّ» لتقاربهما في الدلالة لأنَّ معنى الجمع قريب من معنى المصاحبة إذ لا مصاحبة إلاَّ باحتماع، فقوى الفعل بالواو فنصب الاسم المذي كانت «مَعّ» مضافة إليه.

ومن كلام ابن الخشاب يتبين لنا أنها مقوية، وغير عاملة بنفسها بل أن النصب للفعل، ومثاله لواو المعية قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [يونس: 7]. واعتقد الحيدرة أنها مقوية للفعل لينصب الاسم مع الواو التي أقيمت مقام مع الحارة، ومثاله لذلك قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ ﴾ [البينة: 1]، و ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [البينة: 6]، وأكد أنَّ بعض النحويين قدره «مَع المشركين» إذ لا يجوز كفروا من أهل الكتاب، ومن المشركين لأنهم كلهم كفار ومن مع أهل الكتاب بمعنى من أهل الكتاب، ومن المشركين لأنهم كلهم كفار ومن مع أهل الكتاب بمعنى التبعيض، ومثاله قوله تعالى: ﴿يَا جَبَالُ أَوّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ [سا: 10].

والحيدرة على ما نعتقد هو أكثر من مشل الواو المعية في الآيـات القرآنيـة إذ وحدنـا أكثرهم شاهده قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُوكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 7] وثبت = = ابن يعيش رأياً لبعضهم خالف به سيبويه وجماعته من البصريين للعامل في المعطوف. فجعل سيبويه وجماعته العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، بينما جعل المخالفون العامل في الأول الفعل المذكور، والعامل في المعطوف حرف العطف لأنَّ حرف العطف بحسب اعتقادهم إنما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته مثل: قام زيدٌ وعمرو: فقال: إنَّ الواو هي التي رفعت عمراً، وهذا على رأي المخالفين لسيبويه.

وقد ضعّف ابن يعيش الجر بها لعدم اختصاصها، وقد ذكرنا لابن السراج أنه عدّها حرف عطف، وأكد أنها لا يلازمها الجرّ.

وقد أسند إلى أبي علمي الفارسي وإلى ابن حيني أن العامل في المعطوف هو الفعل المحذوف، وأسند إلى ابن برهان أن العامل في المعطوف هو الحرف العاطف.

ونصَّ السهيلي على أن واو القسم تشبه واو العظف لفظاً ومعنى، ولذا لم يجعلها حارة في القسم، وقد عدّها حرف عطف أيضاً، ولم تخفض عنده لا الظاهر ولا المضمر، وأكد أن المحفوض بها في القسم إنما انخفض بالعطف على محلوف به.

وأورد ابن عصفور الاختلافات في شاهد المفعول معه في قوله تعالى: ﴿وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71] فقال: إن قوماً حملوا وشركاءكم على أن يكون مفعولاً معه، وحمله قوم على أن يكون معطوفاً على مفعول «فأجمعوا» وما حمله آخرون على أن يكون منصوباً بفعل مضمر والتقدير «فَأَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُم».

ونصَّ ابن عصفور على أن «رُبَّ»، وفاءها، وواوها لا تجر من الظماهر إلا النكرات. فجعل الفاء والواو ما ينوب مناب «رُبَّ» ومثاله لتباينهما عنها أبيات شعرية.

ونقل ابن الجوزي عن ابن فارس قوله «الواو تكون للجمع، وتكون للعطف، وتكون بمعنى الباء، وفي القسم نحو: واللهِ. وتكون بمعنى مَعَ. تقول: استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. وتقع صلة، ولا تكون زائدة أولى...».= =ثم ذكر أنها في القرآن على ستة أوجه:

أحدها: الحمع، كقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المتدة: 6].

والثاني: العطف، كقول هُ ﴿ أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ \* أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ والصافات: 16-17] فهذه واو عطف دخلت عليها همزة الاستفهام.

والثالث: يمعنى القسم، كقوله: ﴿وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 23].

والرابع: صلة كقوله: ﴿إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحمر: 4].

والخامس: بمعنى إذ، كقوله: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [آل عمران: 154] يريك إذ طائفة.

والسادس: أن تكون مضمرة، كقوله: ﴿إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ﴾ [التوبة: 92] المعنى أتوك، وقلت: «تولوا».

فنص ابن منظور على أن الواو يقسم بها. وأكد أنه حرف بدل من الباء، وعلة سبب إبداله من الباء قربه منه في المحرج لأنهما من حروف الشفة، وحرم بأنه لا يتحاوز الأسماء المظهرة، وهي حرف مهمل عند المالقي إلا إذا كانت حرف قسم فتحر الأسماء، ومثاله للحارة قوله تعالى: ﴿وَالطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: 1-2] و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ [النسس: 1]، وذكر أنه كثير في القرآن. ونص على أن النصب للفعل لا لواو المعية أيضاً.

وتبعه المرادي، ولم يختلف عنه فأكد أن الجارة هي واو القسم، وذكر حجة المبرد في إنابة الواو عن «رُبَّ»، ولكنه يرى أن الجر برُبَّ لا بها. وأسند إلى الجرحاني أنه يعتقد أن واو المعية ناصبة بنفسها للمفعول معه.

وهذا خلاف لما يراه الأخفش بأن انتصابه يكنون كانتصباب الظيرف، والنواو مهيشة لانتصاب هذا الاسم انتصاب الظرف.

وأكد صاحب جواهر الأدب كالمالقي، والمرادي أنها جارة إذا كانت من حروف القسم، وهذا ما نصَّ عليه النحاة قبلهم. وقد ذكر إنابتها عن «رُبَّ» عند بعضهم، ونسب إلى سيبويه أن الجر برُبَّ المضمرة لا بها خلافاً لما نسبه إلى المبرد من أنها تنوب عن «رُبَّ» «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 443-451).

«وا»: وهي من الحروف الهوامل وهي تختص بالمندوب، وذلك قولك: وا زيداه، وا عمراه. وحكم المندوب أن يلحق آخره ألسف لمد الصوت، فإن وقفت عليه لحقت بعد الألف هاء. ويجوز أن يجري بحرى المنادى، فيقال: وا زيد، وا عمرو. ولا يذكر المندوب إلا بأشهر أسمائه، ولا يندب مضمر، ولا مبهم، ولا نكرة.



«ها»: ولها موضعان:

أحدهما أن تكون حرف تنبيه، وذلك نحو قولك: هأنذا، حواب لمن قال لك: أين أنت؟ ويقول الاثنان: ها نحن ذان، ويقول الجميع: ها نحن أولاء، وتقول المرأة: هانده، وتقول المرأتان: ها نحن تان، وتقول النساء: ها نحن أولاء، وتقول للمخاطب: هأنت ذان، وللاثنين: ها أنتما ذان، وللحميع: هأنتم أولاء، قال الله تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ أُولاء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ الله عداد: [11].

وتقول للمؤنث: ها أنت ذه، وللاثنتين: ها أنتما تان، وللحميع: ها أنتن أولات، وللغائب: ها همو ذان، وللحميع: ها هم أولاء. وللواحدة: ها هي ذه، وللاثنتين: ها هما تان وللحميع: ها هن أولاء.

ومن ذلك: هذا، وهذان، وهذه، وهاتان، وهؤلاء.

وفي قولك: «ها» معنى التنبيه، ولذلك تنصب النكرة علمي الحال بعده، نحو قوله تعالى: ﴿هَذَا بَعْلِي شَيْخاً ﴾ [مود: 72] إن شئت جعلت العامل في الحال معنى التنبيه، وإن شئت معنى الإشارة. ويبين لك ذلك أنك تقول: ها قائماً ذا زيد، فإن جعلت العامل معنى التنبيه صحت المسألة؛ لأن الحال وقعت بعد العامل. وإن جعلت العامل معنى الإشارة لم تجز المسألة، لأن الحال قبل العامل، وإذا كان العامل غير متصرف لم تتقدم عليه الحال.

والثاني: من موضعي «ها» أن تكون اسماً من أسماء الفعل ومعناه: حذ، تقول: «ها» للواحد المذكر، والمؤنث، والاثنين، والجميع.

ولغة ثانية وهي أن تقول: هاك، وهاكما، وهاكم.

ولغة ثالثة وهي أن تقول: هاء للمذكر، وهاء للمؤنث وهاؤما، وهاؤم، وهاؤنّ. قال الله تعالى: ﴿هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ اللهِ اللهِ تعالى:

ولغة رابعة وهي: أن تقول: «ها» للمذكر و «هائي» للمؤنث.

ولغة خامسة: وهي أن تقول «ها» للمذكر، و «ها» للمؤنث.



يا: وهي من حروف النداء وهي أمّ حروفه.

والمنادي على ثلاثة أوجه: مفرد، ومضاف، ومضارع للمضاف.

فالمفرد على ضربين: معرفة، ونكرة، فالمعرفة على ضربين: معرفة قبـل النـداء كقولك: يا زيد، ومعرفة بالنداء كقولك: يا رحل، إذا قيلت على واحد بعينه. وكلا النوعين مبني على الضم.

قال الله تعالى: ﴿ يَا صَالِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [الأعراف: 77].

وقال: ﴿ يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ [سا: 10].

وأما النكرة فنحو قولك: يا رجلاً، إذا لم ترد واحداً بعينه، ولكن كل من أحابك فهو الذي أردت، وهي منصوبة، وكذلك المضاف، نحو قولك: يا عبد الله، ويا أبا زيد، وكذلك المضاف، نحو قولك: يا حسناً ويا أبا زيد، وكذلك المضاف من أجل طوله، وقد تكون «يا» للتنبيه، نحو قولك: يا اذهب بزيد، وعلى هذا قرأ بعض القراء:

«أَلاَّ يَا سَجُدُوا» [النمل: 25] وقيل: معناه يا هؤلاء اسجدوا، وقال الفراء: على هذه القراءة يلزم السجود، ولا يلزم على غيرها. ومثل ما ذكرناه قول ذي الرمة:

ألا يا اسْلَمي يا دارَ مَيّ على البِلى ولا زال منه الأبجرعائِكِ القطر<sup>(1)</sup> وكذلك قول الآخر<sup>(2)</sup>:

يا دار سلمى يا اسْلَمي ثُمَّ اسْلَمي بسمسم أو عَــنْ يمــينِ سمســم «يا» في جميع ذلك للتنبيه. فأما قول الآخر:

يا لعنــ أَ اللّـــ و و الأقـــ و م كلّهــم والصالحين على سِمعان من حَـارِ (3) فعلى تقدير حذف المنادي. والمعنى: يا قوم، لعنة الله على سمعان.



بل: وهي من الحروف الهوامل، ومعناها الإضراب عن الأول، والإيجاب للشاني تقول من ذلك: ما قام زيد بـل عمـرو، وخـرج أخـوك بـل أبـوك، تقـع بعـد النفـي والإيجاب جميعاً هذا مذهب البصريين.

وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد الإيجاب، وإنما تقع عندهم بعد النفي أو ما يجري بحراه. وإذا حاءت في القرآن كانت تركاً لشيء وأخذاً في غيره. وأكثر ما تأتي بعد الإنكار، نحو قوله تعالى: ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ ﴾ والطور: 36].

ولقوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ [السل: 66-66].

الجرعاء: الأرض المستوية.

<sup>(2)</sup> هو عجاج بن رؤبة.

<sup>(3)</sup> أورده سيبويه في «الكتاب» (320/1) و لم يذكر قائله.



# (1) «عَنْ»: أحكامها ومعانيها عند المفسرين:

نصَّ الخطيب الإسكافي على أن «عَنْ» لما حوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنمه لزمنه. ويرى أن المراد من القول: أطعمه عن حوع، وسقاه عن عطش، لا يراد به إلا أنّـه لما عطش سقاه، ولما حاع أطعمه، ويرى أنه تقرب من معنى «بَعْدَ».

وقد عدّد لها ابن قتيبة ثلاثة معان:

أولها: أنها تأتي بمعنى «على» ومثال ذلك وارد في بيت قيس بن الخطيم: لَو ائنَك تُلْقِي حنظلاً فَــوْق بَيضِنَـا تَدَحُرَجَ عَنْ ذِي سامِهِ الْمُتَقَــاربِ والتقدير على ذي سامه.

وثانيها: أنها تأتي مكان «الباء» مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النحم: 3]. وتقديره لذ عن الهوى هو «بالهوى» ودلل على تقديره هذا بقول العرب: «رَميتُ عن القوس» أي رميت بالقوس.

وثالثها: أنها تأتي مكان «من»، ومثاله لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّـٰذِي يَقْبَـلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: 25]، والتقدير عنده «من عباده».

ونظنُّ أنه استعان بما ذكره سيبويه من أنها تأتي بمعنى «من».

وذهب أبو عبيدة إلى أنَّ «ما» لا تكفها عن العمل ويراها زائدة لا كافة لها، وشاهده لعدم كفها قوله تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلِ﴾ [الموسود: 40].

ونصَّ ابن خالويه على أنها جارة للهاء في قوله تعالى: ﴿عَنَهُ مَالُهُ ﴾ [الله: 11] وجمارة للنعيم في قوله تعالى: ﴿عَنْ النّعِيمِ ﴾ [التكاثر: 8]، وجارة للصلاة في قوله تعالى: ﴿عَنْ صَلاتِهِمْ ﴾ [الماعون: 5] واهتم ابن خالويه بالإعراب كباقي النحاة الذين جعلوا اهتمامهم منصباً عليه لأنه تناول الإعراب وإن فسر معاني بعض الألفاظ في كتابه. وهو بهذا قد خالف ممن كتب عن إعجاز القرآن كالخطابي مثلاً الذي جعل اهتمامه بالمعنى أكثر من الجانب الإعرابي وعمل الحروف.=

= ومن اهتمامه بالمعنى تأكيله راداً على أبي العالية عندما لم يفرق بين «عَنْ»، و «في». فأبو العالية يرى أنَّ في قوله تعالى: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ ﴾ [الماعون: 5] أن السهو الذي هو الغلط في العدد إنَّما هو يعرض في الصلاة بعد ملابستها. ويرى الخطابي خلافه وإن كان هذا معناه لوجب أن تكون «في» بدل «عن» لأن وجود «عن» يدل على أن المراد به الذهاب عن الوقت. وأما السيوطي فروى هذه الرواية ناسبها إلى ابن عباس رضي الله عنه ونسبت باحثة إلى الطبري أنه يرى أنهم يتغافلون عنها ونرى أن السهو حين لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر وأكد الخطابي خطأ القُتيبي في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ فِكُو الرَّحْمَنِ.. ﴾ [الزعرف: 36] لأنه زعم أنه من قول: «عشوت إلى النار أعشو إذا نظرت إليها. وذكر أنهم غلطوه في ذلك، وبيّن أن المعنى عندهم «من يُعرض عن ذكر الرحمن».

ثم وضع الخطابي أن القُتيبي \_ أي ابن قتيبة \_ لم يفرق بين عشوت إلى الشيء، وعشوت عنه. ولذا أكد أنه باب عظيم الخطر وكثير ما يعرض فيه الغلط.

«إنها أعم من على عند المفسرين».

وهي للمحاوزة عند الراغب، وأسند إلى أبي محمد البصري أنه يرى أنها تستعمل أعم من «على» لأنها تستعمل في الجهات الست، ولذلك وقعت موقع «على» في قول الشاعر:

إِذَا رَضِيَتُ عَلَيٌّ يَنُو قَشْيِرِ لَعْمَرِ اللَّهُ أَعْجَبَنِي رَضَاهَا

أي رضيت عني. وأورد الزركشي ما ذكره الراغب عن أبي محمد ومعناها المحاوزة ولها معان أخر قد ذكرنا منها ما ذكره المفسرون، ونود أن نذكر آراء الباقين في تعدد معانيها وهي:

### 1- أنها للمجاوزة:

وهي أشهر معانيها، ويتعدى بها ومثالها للتعدي عند الزجاج قول تعالى: ﴿لَحَبِطَ عَنْهُمْ ﴾ [الانعام: 88] وتقدير الآية عنده: «عن ثواب أعمالهم» وأشار أبو حيان إلى أنها في قوله تعالى: ﴿فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾ [البقرة: 233] للمجاوزة بحازاً لأن ذلك معنى من المعاني.=

=وهي في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْنَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: 63] للمحاوزة عند الزركشي والسيوطي لتقدير الزركشي: «إذا خالفوا أمره بعدوا عنه وتجاوزوه»، أما السيوطي فقدر «يجاوزونه ويتعدَّون عنه».

وقد تأتي «عن» المحاوزة قبل من كما في قوله تعالى: ﴿عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: 43] و﴿عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النورة النور و﴿عَنْ مَنْ مَنْ تَوَلِّي﴾ [النحم: 29]. فيرى الزركشي أنَّ «عنْ منْ» (في آية سورة النور حرفان) وفي النجم عدَّ «منْ» حرفاً فيها، وبيّن أن «منْ» فيهما حرف كلّي، و«عنْ» حرف للمحاوزة، والمحاوزة عن الكلّي محاوزة لجميع جزئياته دون العكس، فلا وصلة بين الجزأين «الحرفين» في الوجود فلا يوصلان في الخط.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ الذي اللهِ الزركشي على تضمين «تعْدُ» معنى «تتصرف» فعدي بـ«عنْ» لأنه في معنى كشف الفزع، وذكر ما نص عليه ابن الشجري بقوله: ومن زعم أنه كان حق الكلام، «لا تعدُ عينيك عنهم»، وأسند إلى ابن سيدة ما عدي بها لأنه في معنى كشف الفزع في قوله تعالى: ﴿حَتّى إِذَا فُزّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ [سأ: 23].

#### 2- أنها «للبدل»:

في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمُا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ﴾ [البقرة: 123] كان شاهداً لمعنى البدل عند الزركشي والسيوطي.

والتقدير عندهما «بدل نفس».

#### 3 أنها «للاستعلاء»:

وجعل الزجاج الجار في موضع الحال، ونص على أن أحببت بمعنى «لزمت» من قولم: أحب البعير: إذا برك لكنه أكد أنه إذا قال: «أحببت بمعنى «آثرت» كان «عَنْ» بمعنى «عَلَى» وقدر: «أي آثرت حُبَّ الخير على ذكر ربِّي» من قول تعالى: ﴿أَحْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ [ص: 32] وقدرها الزركشي بِعَلَى في الآية السابقة وشاهده لهذا المعنى كما ذكره السيوطي للمعنى نفسه أيضاً هـو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّهَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [سورة عمد ﷺ: 38] أي على نَفْسِهِ .=

### =4. أنّها «للاستعانة»:

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النحم: 3] قدر ابن قتيبة كما ذكرنا قوله ﴿عَنِ الْهَوَى﴾ بـ «بالهوى» واعتماده على ما قالته العرب: «رميت عن القوس» أي بها، ونفى الزركشي أن تكون على حقيقتها في هذه الآية وثبت لها معنى الباء.

### هـ . أنها «للتعليل»:

أي أنها تكون بمعنى «من أجل» وجاءت للتعليل في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاقُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### 6. أنها ععنى «بَعْدَ»:

أكد الإسكافي أنها تقترب من معنى «بعَّدّ» في قـول مـن قـال: «أطعمـه عـن جـوع، وكساه عن عري». وكساه بعد عري».

ومن الأمثلة التي ذكرها الزركشي والسيوطي لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ [المومنود: 40] والتقدير: «أي بعد قليل». وقوله تعالى: ﴿لَتَوْكُبُنَّ طَبَقَ﴾ والانشقاق: 19] أي بعد طبق.

وني قوله تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: 13] أي بعد مواضعه بدليـل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْلِهِ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: 41].

### 7\_ أنها بمعنى «مِنْ»:

ذكر الزركشي أنها بمعنى «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَسَنْ عِسَادِهِ ﴾ [النورى: 25] لتقديره «عن عباده» بـ «من عباده»، وقدرها بمعنى «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ [الأحناف: 16] ودليله لدعم رأيه قوله تعالى: ﴿فَلَتُهُبِّلُ مِنْ أَحَلِهِمًا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ ﴾ [المائدة: 27] واكتفى السيوطي لدعم=

عن: وهي تكون اسماً، وتكون حرفاً.

فأما كونها اسماً فنحو قولك: جلست من عن يمينك، وقمت من عن شماله. قال القطامي:

فقلتُ للرَّكْبِ لمَّا أَن عَلاَ بهم مِنْ عن يمين الْحُبَيَّا نظرةٌ قَبَلُ

والدليل على أنها اسم دخول «من» عليها، وكل مكان دخلت «مـن» عليهـا فهي هناك اسم. وأما كونها حرفاً فهـو نحـو قولـك: رميـت عـن القـوس، ومعناهـا الجاوزة وكذلك: حدثت عن أبيك. وقد تأتى بمعنى الفاء، نحو قولـه تعـالى: ﴿وَهَـا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النحم: 3]. أي: بالهوى.

وتأتي بمعنى «بعد» كقول تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ [المؤمنون: 40].

أي: بعد قيل.

وقال الشاعر:

قربسا مربسطَ النعامسةِ منّسي

وتأتى بمعنى «على» نحو قوله:

لاهِ ابن عمَّكَ لا أَفضلْتَ في حَسَبِ أراد على.

عنّى، ولا أنــتَ ديّــاني فتخزونــي

لقحت حربَ واتــل عَــنُ حيــال

و«عن» في جميع ذلك حرف مـن حـروف الجـرّ، ونونهـا سـاكنة، فـإن لقيهـا ساكن كسرت اللتقاء الساكنين نحو قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشُّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: 17].

<sup>=</sup>هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: 25]. «الحسروف العاملة في القرآن» (ص: 276-283).



### (1) «في» معانيها عند المفسرين:

#### 1. أنها «للوعاء»:

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَكُمْ فِي جُنُوعِ النَّحْلِ ﴾ [طه: 71]. نفى الزجاج أن تكون «في» بمعنى «عَلَى» في هذه الآية، ورد على النحاة بأن هذا في الحقيقة من باب الحمل على المعنى. بينما جاء في معاني القرآن أنه أجاز أن تكون «على» مكانها، بل يراها تؤدي الفائدة قال: «لو قلت لأصلبنكم على حذوع النحل كان مستقيماً» لكنه أشار إلى أن أصلها إنما هو الوعاء..

وذكر لها أبو حيان هذا المعنى ومعاني أخر سنذكرها في مواضعها عندما فسر قولـه تعالى: ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2] و﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: 179].

وأكد ابن القيم أن معناها الوعاء عندما قال: «وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى إذا قلت: جاهدت في الله تعالى... محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يبدل عليه هذا الخرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة الله وطاعته».

ونفى الزركشي أن تكون بمعنى «الباء» في قوله تعالى: ﴿يَلْرُوُكُمْ فِيهِ ﴾ [الشورى: 11] وقدر «في هذا التدبير» وذكر كأنه محل لذلك.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179] نصَّ على أنه مسوق الإظهار الاقتدار مع الوحدانية، وأعتقد أنه أسقط السببية، وأثبت «في» الظرفية. وعدَّ ذلك من الإعجاز... لأن الحياة من شأنها الاستناد إلى الله ـ سبحانه ـ لا إلى غيره، فاختيرت «في» على «الباء» وعلل هذا الاختيار بأنه مسوق لبيان البرغيب والمعنى المفهوم، والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية. ونصَّ على أن الظرف والمظروف يكونان حسيين ومثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلال وَعُيُونَ ﴾ والمضرد: [1]، و﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ والمنحر: [2]، و﴿فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ والنما: [1]، و﴿فَي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ والنما: [1]، و﴿فَانُهُمُ الْقُولُ فِي أُمْمٍ ﴾ والأحقاف: [18]. وأما القول: فإنهما معنويان =

-مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179]، ومثاله للمظروف إذا كان جسماً قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلِل مُبِينِ ﴾ [الأعراف: 60]، ومثاله للظرف إذا كان جسماً قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [البقرة: 10] وعد هذا أقرب المحازات كان جسماً قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [البقرة: 10] وعد هذا أقرب المحازات إلى الحقيقة. وأما شواهد السيوطي لهذا المعنى فهي قوله تعالى: ﴿فِي أَذْنَى ﴾ [الروم: 3]، و ﴿فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأعراف: 60]. السعمالها في جانب الضلال:

بين السيوطي استعمال «عَلَى» و «في» في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُمدى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿ [سا: 24]. فأكد أن «عَلَى» استعملت في حانب الحق و «في» استعملت في حانب الحق و «في» استعملت في حانب الضلال وتعليله لما أكده لأن الحق مستعلى، وصاحب الباطل منخفض. وقد سبقه إلى هذا التعليل أهل البيان وسنبين «حذوع» كما أنه آراءهم في الفصل الثاني من هذا الباب. ونظن أنّه إن لم ينقل ما بينه الزركشي. فيكون الاثنان قد اعتمدا على ما ذكره البلاغيون.

### 2 أنها للمصاحبة ك«مَع»:

أشار الزركشي إلى أنها بمعنى «مَعَ» عندما قدرها في قوله تعالى: ﴿فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [النحر: 29] أي «مع عبادي». وأما في قوله تعالى: ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ اللهُ وَلَا عَالَى: ﴿اذْخُلُوا فِي الْاحفاف: 18] قدرها الزركشي والسيوطي «مَعَ أُمم» وأما في قوله تعالى: ﴿اذْخُلُوا فِي أُمَمٍ الْاَعراف: 18] قدر أبو حيان والسيوطي قوله: «في أُمَمٍ» بـ«مَعَ أُممٍ».

### 3- أنها «للاستعلاء»:

نصَّ الأحفش على أن يونس البصري ذكر قولاً للعرب وهو: «نَزَلْتُ في أَبيكَ» يريدون به نزلت عليه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلِأُصَلِّبَنَكُمْ فِي جُـدُوعِ النَّحْلِ ﴾ [طه: 71] يىرى أبو عبيدة أنها عنى «عَلَى» وأكد الفراء صلاحية على مكانها في الآية نفسها. ودلل أبو عبيدة عليه بقول سويد بن أبي كاهل:=

= هُمْ صَلَبُوا العَبْدِيُّ فِي حِذْعِ نَخْلَةٍ فَلاَ عَطَشتْ شَيْبَانُ إِلاَّ بِأَجْدَعَا وقد ذكر ما نفاه الزجاج بأنها بمعنى «عَلَى» في الآية بينما ذكر معنى الاستعلاء لها في الآية أبو حيان، والزركشي والسيوطي وإن نفى الزركشي هذا المعنى، ويراها للظرفية في الآية. لكنه ذكر أنها بمعنى «على» في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾ إيونس: 22] أي «على الفلك».

### 4 أنها «للتعليل»:

جعلها السيوطي للتعليل في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيهِمْ [السور: 14] وأورد السيوطي والزركشي مثالاً له هو قوله تعالى: ﴿قَالَتْ فَلَلِكُنَّ الَّذِي لُمُتَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: 32].

### 5 أنها بمعنى «الباء»:

جعلها الفراء بمعنى الباء في قوله تعالى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوَاهِهِمْ ﴾ [ابراميم: 9] لتقديره «في أفواههم» بـ«بأفواههم» أي بألسنتهم.

ودلل على ما ذهب إليه بإنشاد بعضهم:

وَأَرْغَبُ فِيهَا عَنْ لَقيطٍ وَرهطِهِ وَلَكِني عَنْ سُنبسٍ لَسْتُ أَرغبُ قال الفراء: «أرغب فيها يعني بنتاً له أي أنبي أرغب بها عن لقيط».

وذكره أبو حيان أنها في الآية السابقة بمعنى «الباء» لأنه قدرها فيها بــ«بأفواههم» أيضاً.

وجعلها الزجاج بمعنى الباء في قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكَ ﴾ والنسل: 66] و ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ والناريات: [2]، وجعلها مكي بمعنى الباء في قوله تعالى: ﴿ فِي الآخِرَةِ ﴾ والنمل: 66] وقدرها بـ «بالآخرة»، و «بعلم الآخرة».

وجعلها الزجاج بمعنى الباء في قول زيد الخيل:

وَتَرْكَبُ يومَ الروعِ فِيها فَوارِسٌ يصِيرُونَ فِي طَعْنِ الأَبَاهِرِ وَالْكُلَّـى وَاللَّهُ وَالْكُلَّـى والتقدير عنده «بطعن الأباهر والكُلَّـي».=

= وإن ذكر أبو حيان هذا المعنى لها في قوله تعالى: ﴿ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ [الإسراء: 33] لكنه نفى أن تكون بمعنى الباء وحجته إذا كانت «في» بمعنى «الباء» لم يكن المعنى صحيحاً لأن مَن قتل يحق قاتل مواليه لا يصير مسرفاً بقتله.

### 6. أنها «للمقايسة»:

نصَّ الزركشي والسيوطي على أنها الداخلة بين مفضول سابق وفـاضل لاحـق وأوردا مثالاً له هو قوله تعالى: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾ [التوبة: 38].

### 7- أنها بمعنى «إلى»:

ذكر الزحاج أنه يقال: إنها بمعنى «إلى» في قوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الإنفطار: 8]، وحعلها الزركشي والسيوطي بمعنى «إلى» في قوله تعالى: ﴿فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ ﴾ [إبراهيم: 9] لأنهما قدرا قوله: «في أفواههم» بدإلى أفواههم». وقدرها الزركشي بدإلى» في قوله تعالى: ﴿فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ [الساء: 97] أفواههم.

### 8۔ أنها بمعنى «مِنْ»:

في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً﴾ [النحل: 89] قدرهما الزركشي والسيوطي بـ«مِن كُلِّ أُمَّةٍ».

#### 9ـ أنها ععنى «بَعُدَ»:

قدرها الزركشي بـ«بَعْدَ» في قوله تعالى: ﴿وَقِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14] أي «بَعْدَ عَامَين».

### 10- أنها بمعنى «عِنْدَ»:

وقدرها الزركشي بـ «عِنْدَ» في قوله تعالى: ﴿وَلَبِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِسِينَ﴾ والنعراء: 18] أي لبثت عندنا.

### 11ـ أنها بمعنى «عَنُ»:

قال تعالى: ﴿فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى﴾ [الإسراء: 72] وتقديرها عنـــد السيوطي بــ«عَـن الآخرة، أو عن محاسنها».= في: وهي من الحروف العوامل، وعملها الجرّ ومعناها الوعاء، تقول من ذلك: المال في الكيس، واللص في السحن. أي اشتمل الكيس على المال، والسحن على الللص. وقد يتسع فيها فيحري بحرى المثل، وذلك نحو قولك: فلان ينظر في العلم كأن العلم قد اشتمل عليه.

وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى «على» في قولـه تعـالى: ﴿لَأُصَلَّبُنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخُلِ﴾ وله: 71 أي: على.

ومنه قول الشاعر:

وهم صلبُوا العبديُّ في حذع نخلةٍ فلا عطشت شيبانُ إلا بأحدعـــا ومنه قول عنترة:

# بطل كان ثيابًة في سَرْحَةٍ

والبصريون يقولون «في» على بابها، والمعنى أن النخلة مشتملة على المصلوب؛ لأنه إنما يصلب في عراضها لا عليها، فكأنها صارت له وعاء أو اشتملت عليه.

وقالوا: وتكون بمعنى «مع» في قوله:

ثلاثسينَ شَـهْراً في ثلاثـــةِ أُخـــوالِ

وهل يَنْعَمَنَّ من كَانَ أَحَدَثُ عهـدِهِ

قالوا: معناه مع ثلاثة أحوال.

### =12- المؤكدة وهي الزائدة:

وردت زائدة في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ [هود: 41] أي اركبوها. واللَّه تعالى أعلم.



### (1) «من»: معانيها وأحكامها عند المفسرين:

#### 1. أنها بمعنى «الباء» عندهم:

رُوِيَ عن الأخفش ما قاله عن يونس أنها بمعنى الباء في قوله تعالى: ﴿يَنْظُولَهُ مِنْ أَمْوِ طَرْفِ خَفِيًّ﴾ [التورى: 45] أي بطرف خفي وفي قوله تعالى: ﴿يَحْفَظُولَهُ مِنْ أَمْوِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11] أي بأمر اللهِ.

### 2- رأيهم في زيادتها:

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى أنها لا تزاد في أمر واجب عندما ذكر قول تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾ [طه: 112] فقدر «ومن يعمل الصالحات» أي جعلها زائدة وإنما زيادتها لغرض التوكيد، ومثال لزيادتها بغير الواجب لدعم رأيه قوله تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحافة: 47]، وذكر زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَوهِمْ مِنْ عَهْدٍ ﴾ [الأعراف: 102] وإن بحازه «وما وحدنا لأكثرهم عبداً» أي وفاءً ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط ورودها في غير الواجب. ومثال ذلك عنده قوله تعالى: ﴿وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ مَنْ عَهْدًا فِي الأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ وَحَقْ وَلَا حَقَيْظَةً فِي هذه الآية. وذكر أن بحاز سلطان فيها حجة وحق وي هذه الآية. وذكر أن بحاز سلطان فيها حجة وحق وي هذه الآية.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيُكُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ [البقرة: 27] و﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ لَمُ مِنْ فَلُوبِكُمْ ﴾ [البقرة: 27] و﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ فَيُوبِكُمْ ﴾ [البقرة: 27] و ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ فَيُوبِكُمْ ﴾ [البقرة ونسبوا إحازة زيادتها إلى الأحفش في الواحب. ورفض الزمخشري زيادتها في الآية الأحميرة «وما يعلمه إلا في خطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها.

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: ﴿وَهَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ النحل: 49 فقال: «مِن دابة» لأن «ما» وإن كانت قد تكون على مذهب «الذي» فإنها غير مؤقتة، وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء، والجزاء تدخل «مِنْ» فبما=

= جاء من اسم بعده من النكرة ثم نهى عن إسقاطها في مثل هذا الموضع وأورد أمثلة هي قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴿ وَالنساء: 79 وَهُمِنْ ذَكُو أَوْ أَوْ أَنْ عَلَى قَوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ﴿ وَالنساء: 124]، وَهُوالِكَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 48] قال: وَلَمْ يَقَالُ فِي شَيء.

نصَّ الزركشي على أنَّ الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السيوطي في قوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴿ انرح: 4] للتبعيض و لم يقل بزيادتها لكنه قال: «وقيل من لبيان ،وقيل لابتداء الغاية» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط.

ونفى الآلوسي ما ادعاه الأخفش من أنها زائدة في قوله تعالى: ﴿ يُخْوِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ [البقرة: 61] ويرى أن «مِنْ» في قوله «مَّمَا» تبعيضية لتقديره «مأكولاً مما تنبت» وعدّ الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: ﴿ وَيُعَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاكُولاً مَا تنبت» وعدّ الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: ﴿ وَيُعَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جَالَ فِيهَا مِنْ بَوَدِ ﴾ [النور: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها حبال بَرَدّ» أنه حعل من الثالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخفش.

وقد نصَّ مكي على تقدير الفراء لهذه الآية وهو ﴿وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَبَالَ فِيهَا مِنْ بَوَدِ ﴾ [النور: 43] وجعل «مِن يردٍ» على قول الفراء في موضع خفض ثم أكد أنها على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال، وجعل مكي الثانية زائدة، والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالثة تكون زائدة على قول بعضهم: «جبال فيها برد».

وذكر الزركشي احتماع المعاني الثلاثة فيها. فقال: الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس.

وجعلها الأخفش في قوله تعالى: ﴿ مِنَ الأُوْتَانَ ﴾ [الحج: 30] للتبعيض على معنى: «فاجْتَنِبُوا الرجسَ الذي هو بعض الأوتّان». ومنهم من جعلها لإبانة الجنس في هذه الآية على معنى واجتنبوا الرجس الذي الأوتّان فيه، وإلى هذا ذهب مكي بل عده أعم في النهى وأولى.

أنها للتعدية عند الزجاج ورأيه في التضمين:=

=نصَّ الزجاج على أن في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ [غانر: 29] تضميناً لتقديره «من يعصمنا من بأس اللَّه إذا جاءنا» وهو بهذا قد ضمن الفعل «نصر» بـ «يعصم».

وأشار إلى أنها للتعدية في قوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ [الانباء: 88]. الاختلاف في معناها:

وذكر لأبي عبيدة أنه جعلها بمعنى «عند» في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلا دُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئاً ﴾ [آل عمران: 10] ذكسره الزركشي له، وهي للبدل عنيد الزركشي، أما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند المبرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه جعلها بمعنى عند كما في قوله تعالى: ﴿ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُووْ فِ ﴾ وهذا خلاف [تربن: 4] وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند خوف» وهذا خلاف ما قدره سيبويه بأنها بمعنى «عَنْ» قوله: وقيد تقيع مِنْ موقعها: تقول: أطعمه من جوع، وكساه من عُري وسقاه من العيمة».

وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة، وأسند إلى الزمخشري بأنه يراها بمعنى البدل، ودليله على ذلك قول تعالى: ﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ [النوبة: 38]، و ﴿لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً ﴾ [الزعرف: 60] والتقدير «أي بدل الآخرة، وبدلكم».

وبهذا فقد ذكر أبو حيان لها أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى المبرد والكلبي، ومعنى «عِنْـد» ونسبه إلى أبي عبيـدة، والبدليـة ونسبه إلى الزمخشـري وعدّهـا هـو للتبعيض في الآية أيضاً.

ونود أن نجمل معانيها التي ذكرها المفسرون وهي:

#### 1- أنها «لابتداء الغاية»:

نصَّ الزجاج على أنها دخلت في الزمان في قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى النَّقُورَى مِنْ أُولِ يَوْمٍ ﴾ [التوبة: 108]، وجعل الأصل أن يكون «منذُ» و «مُذ» أكثر الاستعمال في الزمان لكنه أجاز دخولها لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض كما في قول زهير:=

# اللَّيْارُ بِقُنَّةِ الحِجْرِ اللَّهُ أَقُونُنَ مِن حِجَجٍ ومِنْ دَهرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وقال: إنَّ التقدير عند البصريين هو «مِنْ مرِّ حجج ومنْ مرِّ شهْر» فنرجح أن الزجاج قد تأثر بما ذهب إليه المبرد وليس بالكوفيين لأنه تلميذه.

وبين الزركشي أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريين، ولابتداء الغاية الزمانية عند الكوفيين. وفي قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: 4] عَـدّ الزركشي «قبل» و «بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدَّهما صفتين، وهو بهـذا ينفي التمسك بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون.

وإنها لمبتدأ الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابن خالويه، وإنها حارة للأسماء عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ ﴾ [الطارق: 7]، و﴿وهِنْ قُسوَّةٍ ﴾ [الطارق: 10]، و﴿وهِنْ قُسوَّةٍ ﴾ [الطارق: 10]، و﴿هِمِنْ شَوِّم مِنْ جُوعٍ وَآهَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ و﴿فَيْنُ سَرِّم مَا خَلَقَ ﴾ [الفاق: 2] وجعلها القاضي عبد الجبار لابتداء الغاية وليس للتبعيض في قوله تعالى: ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ [النصم: 30] وقال: «لأنَّ النداء لا يصح كونه بعضاً للشجرة، أو يراد به ابتداء الغاية وهو الذي يصح في هذا المكان.

ونصَّ الإسكافي على أنه في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [البقرة: 145] خص ما في القبلة بلفظ «مِنْ» وخص «من» التي هي لابتداء الغاية وقال: «مِن التي هي للحدّ وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي هِي للحدّ وابتداء الغاية، وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي هِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [المائدة: 119]، وأشار إلى أن كلَّ موضع ذكر فيه «مِن تحتها» إنما هو لقوم مخصوصين هو لقوم عام فيهم الأنبياء، والموضع الذي لم يذكر فيه «مِنْ» إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء.

وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ إيوسف: 109} لتقديره «ما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك».

وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 105] ومـن في قوله: «مِنْ ربكُمْ» هي الابتدائية. وأما «مِنْ» الأولَّى فأكد زيادتها لتــأكيد النفـي، وجعلها ومجرورها «مِنْ حَيرِ» في موضع رفع نائب فاعل:... وفي قوله تعالى: ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83].

أن «مِنْ» في قوله «مِمَّا» لابتداء الغاية عند الزمخشري، وأما الثانية في قوله «مِنَ المَحَقَّ» فهي للتبين عنده، وذكر أنها تحتمل معنى التبعيض وقدر «على أنَّهُم عَرَفُوا بعض الحقَّ»، وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ بعض الحقَّ»، وأما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ الثانية في والمومنود: 12) فقد جعل «من» الأولى في قوله «من سُلاَلَةٍ» للابتداء، وجعل الثانية في قوله: «مِنْ الأَوْتَانِ اللهِ والحج: 30) أي من قوله: «مِنْ الأَوْتَانِ اللهِ والحج: 30) أي من جنس الأوثان.

وأحاز الزمخشري أن تكون «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِـــَدَةً مِـنَ النَّــاسِ تَهْــوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37] لابتداء الغاية، ورجح أن تكون للتبعيض أيضاً.

واكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن يمثل لها بشواهد قرآنية فذكر لها معنى ابتـداء الغاية، والتبعيض، والتبيين، والاستغراق والنفى والاستفهام.

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء لهـا في قولـه تعـالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ﴾ [التوبة: 108].

وجعلها أبو حيان لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: [5]، و ﴿ مِنْ لَهُ اللهِ ﴾ [البقرة: [6]، و ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: [6]، و ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: [6]، و ﴿ مِن بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: [6]، و ﴿ مِن بَعْدِهُ مُوسَى ﴾ [البقرة: [24] وأشار أبو حيان إلى أن الأحفش أجاز زيادتها في هذه الآيات. وفي قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الإسراء: 1] جعلها الزركشي والسيوطي لابتداء الغاية في المكان. كما أنهما جعلاها لابتداء الغايسة في قوله تعالى: ﴿ إِنْهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ﴾ [السل: [3].

ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تكون لابتداء الغاية، أو تكون بمعنى الـلام في قولـه تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ [البقرة: 19].

وقد ذكر لها الآلوسي معنى الابتداء في قوله تعالى: ﴿كُصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 19] لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيها على حذف مضاف لتقدير: «من أمطار السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا= - شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إللهِ [البقرة: 23]. بينما يرى أنَّها للتبعيض في هذه الآية. ونصَّ على أن ظاهر كلام الدماميني في شرح التسهيل من أنها زائدة على مذهب ابن مالك.

وقد تكررت «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿ مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ [البنرة: 25] فجعل الأولى والثانية لابتداء الغايـة قصد بهما مجرد كون المجرور بهما موضوعاً انفصل عن الشيء.

كما جعلها لابتداء الغاية في قول تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيـمُ الْقَوَاعِـدَ مِنَ الْبَيْـتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البترة: 127] وجعلها متعلقة بـ«يرفع»، أو حالاً من القواعد.

وحعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْلِهِ مِيثَاقِـهِ ﴾ [البقرة: 27]، و﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ ﴾ [البقرة: 149] فمن ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد.

وأما في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِـمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِـمْ وَرَحْمَـةٌ﴾ [البقرة: 157] فذكر أن «من» ابتدائية، وقيل: تبعيضية.

وفي قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً ﴾ [البترة: 168] فأحاز أن تكون «مــن» فيها ابتدائية لكنه يرى أنها للتبعيض.

### 2- أنها «للتبعيض»:

وفي قوله تعالى: ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ [البترة: 71] فقد روى مكي بـن أبـي طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله: ومما «للتبعيض»، وجعل الثانية في قوله: «ومن بقْلِهَا» للتخصيص.

وفي قوله تعالى: ﴿ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الانمام: 52] قد حعل الأولى في قوله: ﴿ مِنْ حِسَابِهِمْ ﴾ للتبعيض، وعدَّ الثانية في قوله: «مِنْ شيء» زائدة.

وفي قوله تعالى: ﴿بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ﴾ [المائدة: 94] يرى أنها للتبعيض لأن الحسرم صيد البر خاصّة، ولأن التحريكُ واقع في حال الإحرام خاصة، وذكر قولاً: إنها لبيان =

=الجنس لأنه لم يُعلم من أي حنس هو عندما قال: ﴿لَيَنْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ﴾ [المائدة: 94] فبين بـ(من) فقال: «مِنَ الصيد» كما يقال: لأعطيته شيئاً من الذهب.

وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل: 66] دالة على التبعيض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلّها لبن».

وأحاز الزمخشري أن تكون للتبعيض، أو لبيان الجنس في قوله تعالى: ﴿فَاخُرُجَ بِهِ مِنَ الثَّمَوَاتِ﴾ [ابراميم: 32]، و﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ [آل عسران: 104] ومعنسى الآية الأولى.

قال الزمخشري: «لأنه لم ينزل من السماء الماء كله، وأخسرج بالمطر جميع الثمرات» أما معنى الثانية فقال: «لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنَّه لا يصلح إلا مَن علم المعروف والمنكر».

وأحاز الزمخشري أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَاهُسَحُوا السَّمَهُ وَلَهُ يَعِ مِنْهُ وَالنساء: 24]، وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿فَاهُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَاللادة: 6]، وعد قول مَن جعلها لابتداء الغاية في الآية الأحيرة قولاً متعسفاً مؤكداً أنه لا يفهم أحد من العرب إلا معنى التبعيض فيها، وأسافي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكُرِ والنساء: 124] فجعل الأولى في قوله: «مِنَ الصَّالِحاتِ» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «مِن ذَكَر» للتبيين لإبهام في قوله: «مِن الصَّالِحاتِ» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «مِن ذَكَر» للتبيين لإبهام في من يعمل، وفي قوله تعالى: ﴿مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ وَاللهُ إِبْراهِم، [2] فذكر أنَّ «مِن» في قوله «مِن شَيْءٍ» للتبعيض، وقال: إنها في قوله «مِن عَذَابِ» للتبيين، ومن في قوله «مِن شَيْءٍ» للتبعيض، وقال: إنها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا صَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: 34] لتقديره: «أي التبعيض في قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا صَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبراهيم: 34] لتقديره: «أي أتاكم بعض جميع ما سألتموه».

وأجاز أن تكون «من» للتبعيض في قول تعالى: ﴿ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [الساء: 17]. والاحفاف: 35] وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿ تُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ [الساء: 17]. ومثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92] قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود=

بعض ما تحبون». أما السيوطي فقال: وقرأ ابن مسعود «بعض ما تحبون» وربما نقل عن الزركشي أو نقل الاثنان عن غيرهما. فيكون التقدير: «أي بعض ما تحبون».

وذكر أبو حيان معنى التبعيض لها في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ [البقرة: 61] كما جعلها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿ مِنْ طَيّبَاتِ ﴾ [البقرة: 57]، ونفي المعاني الأخر كالزيادة التي للتبعيض ذكرها الأخفش لها في هذه الآية، أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر معنى التبعيض لها في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ذُرِيّتِنَا ﴾ [البقرة: 128]، و ﴿ مِنْ بَنِسي إِسْرَائِيلَ ﴾ [البقرة: 246]، و ﴿ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ [النحل: 72].

وأورد الزركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: ﴿ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 253]، وهِ إِلَّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي ﴾ [ابراهيم: 37]. وعلل سبب كونها مبعضة لأنه نزل ببعض ذريته.

كما أنه لا يرى إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: 23] لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة سنام القرآن وأوّله بعد الفاتحة فحسن دخول «مِن» فيها ليُعلَم أنَّ التحدي واقع على جميع القرآن من أوله إلى آخره بخلاف غيرها من السور، فإنه لو دخلها (مِسن) لكان التحدي واقعاً على بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسَّهل.

وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة، ومشال وجودها عنده أيضاً بآية أخرى هي قوله تعالى: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ [البقرة: 271] وهو لا بمانع زيادتها في سور أخر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما في القسرآن بإسقاط مِن». وقد أكد أنها حذفت في قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْنًا ﴾ [النحل: 70] بينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْنًا ﴾ [الحج: 5].

ويرى أنها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحمر: 87] إذ كان المراد به القرآن، والقرآن حينئذٍ من عطف العام على الخاص، وإن كانت الفاتحة فـ «مِنْ» لبيان الجنس. فتقدر الآية بـ «أي سبعاً هي المثاني».=

= وجعلها الآلوسي للتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 3] أما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 5] فذكر أنها في هذه الآية إما أن تكون للتبعيض، أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف المضاف أي «مِن هُدى ربّهم»، وقد عدَّد لها معاني متعددة في قوله تعالى: ﴿مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: 125] كالتبعيض وبمعنى «في»، وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقد رجح لها معنى التبعيض.

### 3 وتكون «لبيان الجنس»:

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزحاج أنها تبيان العذاب في قوله تعالى: ﴿وَيُسْــقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ﴾ [ابراهيم: 16] ومعنى الآية «عذاب من تجرع رجزاً ومن شربَه».

وأكد مكي أنها لبيان الجنس في قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْفَانِ﴾ [الحج: 30] كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان الجنس فيها أيضاً.

ونفى الإسكافي أن تكون من للتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً﴾ [النتج: 29] وجعلها لتبيين الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: ﴿مِنَ الْأُوثَانِ﴾ [الحج: 30].

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: ﴿يَغُضُوا مِنْ أَبْصَـَـارِهِمْ﴾ [النور: 30] ونفى أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للتوكيد.

وقد رجح الزمخشري أن تكون في «ممن» لبيان الجنس وليست للتبعيض في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ [مرد: 116]. وعدّها للتبيين لاعتقاده أن النحاة إنما هي للناهين وحدهم. وكذلك جعلها في «منكُنَّ» في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِللّهِ ﴾ [الاحزاب: 31] لبيان الجنس لا للتبعيض.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ﴾ [النور: 43] أن «مِـنْ» في قولـه «مِـنَ السَّماءِ» لابتداء الغاية، وأما الثانية في قوله «مِنْ حبال» فلبيان الجنس، وذكر آراءهـم فيه خلافاً للفراء فقد جعلها زائدة في قوله: ﴿مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَوَدٍ ﴾ [النور: 43].=

= قال الفراء: والمعنى ـ والله أعلم ـ أن الجبال في السماء ﴿ مِن بَرَدِ ﴾ خِلقة مخلوقة كما تقول: الآدمي من لحم ودم «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الآدمي لحم ودم». ومثال الجنسية عند الزركشسي والسيوطي هو قوله: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسِ ﴾ [الكهن: 31] وأوردا للمعنى نفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى: ﴿ مِنْ رَحْمَةِ ﴾ [فاطر: 2]، و ﴿ مِنْ آيَةٍ ﴾ [البقرة: 106]، و ﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ ﴾ [الإعراف: 132]. ويذكر الآلوسي لها معنى البيان، والتبعيض، والزيادة في قوله تعالى: ﴿ وَبَثُ فِيهَا مِنْ أَيَّةٍ ﴾ والبقرة: 166].

وقد وردت البيانية، والزائدة، والابتدائية في قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِيسَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: 105] فنصًّ الزركشي على أن الأولى في قوله «مِن أهلِ» للبيان، لأن الكافرين نوعان: كتابيون ومشركون. والثانية في قوله «مِن خَيْر» مزيدة لدخولها على نكرة منفية، والثالثة في قوله: «مِن ربِّكُم» لابتداء الغاية.

## 4 أنها تكون «للتعليل»:

وقدرها الزركشي باللام، وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها السلام، والباء، وعلى، وأجاز لهما التعليل الزركشي والسيوطي في قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَائِهِمْ مِنَ الْصُواعِقِ﴾ [البقرة: 19] فهي بمعنى اللام.

وهي في قوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيتُ اتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ [نوح: 25] للتعليـل عنـذ الزركشي، والسيوطي، والآلوسي.

فذكر الزركشي التعليل في قولمه تعالى: ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴿ إِمْرِيشَ: 4] لتقديره لد «مِن حوع» بـ « لأجل الجوع» قال: وقيل: هي بمنزلة اللام للعلة أي لأجل الجوع وليس بشيء، واختار الصفار أنها لابتداء الغايمة «وأكد أنَّ الآبدي جعلها للابتداء أيضاً وذكر تقديره» أي «ابتداء الإطعام من أجل الجوع» وهو متفق مع الصفار= = ونرجح أنها بمعنى «عَن» والتقدير «عَن جوعٍ» وهو ما ذهــب إليـه سـيبويه علــي أنها تؤدي معنى «عن».

وهي للتعليل في قوله تعـالى: ﴿يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمُّ﴾ [الحج: 22] عنــد الزركشــي والتقدير عنده «لغم».

### 5- أنها تكون «للبدل»:

ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِسْنَ الآخِرَةِ﴾ [التوبة: 38] أي بدل الآخرة وقوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةٌ﴾ [الزحرف: 60] أي بدلكم.

وهي للبدل عند الزركشي في قوله تعالى: ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ هِنَ اللّهِ هِنَ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَاللَّهَ اللّهِ هِنَ قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [الانباء: 42] أي بدل الرحمن.

# 6 أنها تكون «للمجاوزة»:

أشار ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «عَنْ» واستدل على ذلك بـ«لَهيــتُ مـن فــلان» أي عنه، وحدثني فلان من فلان أي عنه».

# 7\_ أنها تكون بمعنى «الباء»:

قدرها ابن قتيبة في قول تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11] بالباء «أي بأمره» وفي قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ﴾ [القدر: 4-5] أي بكلِّ أمر وفي قوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [خانر: 15] أي بأمرِهِ.

# 8ـ أنها تكون بمعنى «على»:

قبال الأخفش: «كما كانت «مِن» يمعنى «على» في قوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴾ [الأنباء: 77] أي على القوم كما كانت الباء يمعنى على..» وقدرها بمعنى على ابن قتيبة والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير «منعناه من القوم».=

#### = 9ـ أنها تكون بمعنى «في»:

نصَّ ابن قتيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: ﴿أَرُونِي مَـاذَا خَلَقُـوا مِـنَ الْأَرْضِ﴾ [ناطر: 40] وقدر «مِنَ الأرض» بـ«في الأرض».

وذهب الزركشي إلى أنها لبيان الجنس، ونفي أن تكون يمعني «في» في الآية.

وجعلها السيوطي في قوله تعالى: ﴿ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجنعة: 9]. معنى الظرفية فقدر «من يومٍ» بد فيه». ونصَّ السيوطي أيضاً على أنَّ في الشامل عن الشافعي أنها في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ ﴾ [النساء: 92]. معنى «في» بدليل قوله: ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [النساء: 92].

## 10- أنها تكون موافقة لـ«عِنْدَ»:

وقد ثبتنا أنها تكون بمعنى «عند» إلى أبي عبيدة اعتماداً على ما ذكره الزركشي لـ وإن خالف الزركشي عنه أموالهُ مُ وَإِن خالف الزركشي عنهُم أموالهُم وَلا أولادُهُم مِن الله شَيْئاً [آل عمران: 10] إلا أن السيوطي يراها بمعنى عند في هذه الآية.

## 11\_ انها تكون «للفصل»:

وهي الداخلة بين متضادين، وقد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضاد. ومثاله عند الزركشي، والسيوطي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البغرة: 220]، و﴿حَتَّى يَمِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيَّبِ﴾ [آل عسران: 179] ونرجح أن تكون عمنى «عن» أيضاً في الآيتين.

## 12- أنها تكون زائدة «للتوكيد»:

تقدم ذكر أرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة ومنهم من أكدها، والزائد عندهم يفيد التنصيص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. [«البرهان» (4-421) «معترك الأقران» (2-556) «معاني القرآن» للفراء (2-256) «روح المعاني» (2-33) «الكشاف» (30-234) «تأويل مشكل القرآن» (ص: 431) «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 291).

وهي من الحروف العوامل، وعملها الحرّ، ولها معان:

منها: أن تكون لابتداء الغاية، وذلك نحو قولك: خرجت من الدار، وجئت من البصرة. ومنه قولهم: زيد أفضل من عمرو، أي ابتدأ فضله من فضل عمرو. وقيل: معناها التبعيض.

ومنها: أن تكون للتبعيض؛ وذلك نحو قولك: لبست من الثياب ثوباً، وقبضت من الدراهم درهماً، أي لبست بعض الثياب، وقبضت بعض الدراهم.

وتكون للحنس وذلك نحو قولك: هذا ثوب من خـز، وبـاب مـن سـاج. أي: من هذا الجنس.

قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْثَانِ﴾ [الحج: 30]. أي: الرجس الوثني. وتكون زائدة وذلك في النفي، نحو قولك: ما حاءني من أحد، أو ما رأيت من حد.

قال الله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: 59، 65، 73] وَ ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُ مُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: 6].

أي: ما لكم إله غيره، وفما أوجفتم عليه خيلاً.

وقال النابغة:

وقفتُ فيها أصيلًا أسائِلُها عيَّتْ جواباً وما بالرَّبع من أَحَدِ

قال الكوفيون: وتأتي بمعنى «عن» وذلك (نحو): رميت من القـوس، أي: عـن القوس. وتأتي بمعنى الباء نحو قولـك: ﴿يَحْفَظُونَـهُ مِـنْ أَمْـوِ اللَّـهِ ﴾ والرعد: 11]. أي: بأمر اللّه.

والبصريون يقولون: معناه له معقبات من أمر الله يحفظونه. قبال الأصمعي: وقد تكون بمعنى «إلى»؛ وأنشد الأصمعي:

أأزمعت من آلِ ليلسي ابتكارا وشطّت على ذي نوى أنْ تُزارا

قالوا: معناه إلى آل ليلي.

قال البصريون: وتكون قسماً ولا يدخل إلاَّ على «رب» نحو قولك: من ربي لأحرجن.

ويكون أمراً وذلك نحو قولك: مِنْ، إِذْ أَمَرْتَهُ بِالْمَيْنِ وَهُو الكذب.



وهي من الحروف الهوامل، وهي مختصة بالفعل، وإنما لم تعمل فيه لأنها قد صارت كأحد أجزائه. ومعناها: التوقع، وإذا دخلت على الماضي قرّبتُهُ من الحال، وذلك قولك: قد جاء، ولهذا حسن أن يقع الماضي في موقع الحال تقول: رأيتك وقد قام زيد، أي في هذا الحال.

وقد تحذف وهي منوية، فمن ذلك قوله: ﴿أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذُلُونَ﴾ [النعراء: 111].

وكذلك قوله: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ خَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴿ وَالنَّاءَ: 90].

أي قد حصرت. يدلّ على ذلك قراءة بعضهم: (أوْ جاءُوكمْ حَصِرَةُ صُدورُهمْ).

وتضمر مع الماضي أيضاً إذا وقـع خـبراً لكـان وأخواتهـا: كقولـه تعـالى: ﴿إِنْ كَانْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ [يرـن: 27].

أي: قد قُدًّ، ومن ذلك قول النابغة:

أمستُ خلاءً وأمسى أهلُها احتملوا

أي قد احتملوا.

وإذا دخلت على المستقبل دلت على التوقع والتقليل كقولك: قد يفعل، وقد يخرج أي ذلك قليل منه، وقد تستعمل في معنى أن الأمر يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع.



## (1) «كي» أحكامها ومعانيها عند النحويين:

اختلف النحاة في عملها، فمنهم من جعلها حارّة للاسم دائماً ومنهم من جعلها جارّة للاسماء، وناصبة للفعل المضارع. ومنهم من جعلها ناصبة له بشرط دخول اللام عليها.

فيرى سيبويه أنها ناصبة للفعل إذا سبقتها اللام. نحو «جئتُكَ لكي تَفْعَل» مؤكداً أن بعض العرب يعملها في الأسماء فيجعلها بمنزلة حتى لقوله: كَيْمُه في الاستفهام فهمي حارّة عنـد سيبويه إذا لم تسبق باللام ويكون النصب لأنّ مضمرة بعدها وهي جارّة للمصدر.

وذهب المبرد مذهب سيبويه لأنه أكد أنها ناصبة بنفسها للفعل إذا سبقتها السلام، وتكون هي والفعل مصدراً. وأما إذا تجردت من اللام فالنصب لأن مضمرة بعدها، وهمي حارة للمصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل، وهذا ما ثبته الرماني لسيبويه وللمبرد.

وإن الذي جعلها ناصبة للفعل عند سيبويه والمبرد لأن مذهبهما لا يجيز احتماع حرفي حرّ، ولذا جعلاها ناصبة في هذه الحالة بنفسها للفعل لكي تكون معه مصدراً يكون محروراً باللام. لأن حرف الجر عندهما لا يجوز دخوله إلا على الأسماء.

وقد أجاز البصريون حرفيتها خلافاً لما ذكره الكوفيون أنها ناصبة للفعل بنفسها.

وحجة البصريين لحرفيتها دخولها على الاسم الذي هو «مــا» الاستفهامية كدخــول حروف الجر عليها.

الدليل الآخر لحرفيتها حــذف ألـف «مــا» الاستفهامية ولا يحـذف إلا إذا كــانت في موضع حر، واتصل بها الحرف الجار فيقولون: كَيْمَه، وَلِمَهْ.

وذهب ابن الأنباري مذهب سيبويه من أنها الناصبة إذا سبقت باللام، وشاهده لها قوله تعالى: ﴿لِكَيْلاً تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ الله الله [الحديد: 23] لأن حرف الجر لا يدخل على مثله. أما عند تجريدها من اللام فتكون حرف حر عنده بل جعلها بمعنى اللام. =

-ومذهب الخليل والأخفش أن «أن» مضمرة بعد «كي» وهما يعتقدان أن «كمي» حارة فقط. وأنكر ذلك أهل الكوفة ومذهب سيبويه، والمبرد وغيرهما أنها حارة إذا لم تسبق باللام كما ذكرنا ذلك لهما.

وجعلها ابن السراج ناصبة للفعل خلافاً لمن ذكر له حواز نصبها.

وأكد الزمخشري أنها حارة في قولهم: كَيْمَه بمعنى لِمَه، وبيَّن ابن يعيش أنها حرف يقارب معناه معنى اللام لأنها تدل على العلة والغرض، وذكر أنها حارة وناصبة إذا دخلت عليها اللام. وهو متفق مع مذهب سيبويه.

وهي للغرض عند الحيدرة، وجعلها ناصبة للفعل كالكوفيين.

وذهب ابن عصفور مذهب سيبويه، فهي حارة عنده إذا لم تسبقها اللام.

ونقل ابن منظور عن الجوهري أنها للعاقبة، وتنصب فعل المستقبل. ومثاله لدحول اللام عليها ـ نقلاً عن ابن سيدة قوله تعالى: ﴿لِكَيْلاً تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ والحديد: 23]. فهمي ناصبة عند ابن منظور، ومعناها العلة لوقوع الشيء. وذهب الشلوبين مذهب سيبويه، فهي حارة عنده إذا تجردت من اللام، أما إذا اتصلت بها اللام فهي ناصبة بنفسها للفعل.

وجعلها عبد القادر ناصبة للفعل، وهي ناصبة للفعل عند ابن كيسان على شرط أن تسبق بلام كي كما أنه ذكر أن النصب بأن مضمرة بعدها إذا تجردت عن اللام.

وأجاز أبو سعيد إضمار «كي» وجعل النصب بها بعد اللام والأولى عند ابسن هشام ـ وهو مذهب البصريين ـ إضمار أن أي أنه لا يجوز النصب بكي مضمرة بعد اللام. ومن جميع ما تقدم فإن لكي ثلاثة أقسام هي:

1- أنها حارة بمعنى لام التعليل، وجارة لما الاستفهامية، وأكد هـذا سيبويه، واستدل
 بكلام العرب، وأكده المبرد، وابن الأنباري، والمتأخرون أيضاً.

وحزم الخليل، والأخفش على بقائها حرف حرّ لا غير. وقد نسب المرادي وابن هشام التزام حرفيتها إلى الأخفش. أما الخليل فيرى أن نصب المضارع بــ«أنّ» ظاهرة-

ومضمرة وقد ورد للتعليل في قوله تعالى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ﴾ [الحدر: 7].

2- وتكون بمعنى «أنَّ» المصدرية لحلول «أنْ» محلها، ولأنها كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل كما في قوله تعالى: ﴿لِكَيْـلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾. وتكون حارة وناصبة عند السيوطي، وذكر أنهم قالوا: لا تكون حرف حرّ.

3- أنها تكون اسماً بمعنى «كَيفَ» كما ذكر لها ذلك المتأخرون. ومثالهم لاسميتها قول الشاعر:

كَيْ تَخْنَحُونَ إلى سِلْمٍ، وَمَا تــــُمْرت قَتْلاكُــمُ وَلَظَــى الْهَيْحـــاءِ تضطــرم والتقدير عندهم «كيف تجنحون»:

ونسب المرادي وابن هشام إلى بعض النحويين على أنَّ «ما» كافة لكي في قول الشاعر:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ، فَإِنِّما يُرَجَّى الْفَتَى كَيْما يَضُرُّ وَيَنْفَعُ بينما ذكر صاحب جواهر الأدب ما زعمه أبو علي أنَّ أصل «كَما» هـو «كَي مَا» حذفت ياؤه، ونصب بها الفعل في قول الشاعر:

وَطَرَفَكَ أَمَّا زِرْتَنَا فَاصِرِفَنَهُ كَمَا يَحْسُبُوا أَنَّ الْهَوَى حَيْثُ تَنْظُرُ وعد صاحب حواهر الأدب إعمالها بزيادة «ما» عليها غريباً. والأولى عنده حذف النون من الفعل «يحسبوا» لضرورة الشعر لا نصباً بكي، ونظنُ أنَّ النصب بان مضمرة بعد «كَما» للفعل بدليل ظهورها بعد «كَيْما» في قول الشاعر:

أرَدْتَ لِكَيْمَا أَنْ تَطِيرَ بِقُربَتِي فَتَتُركَهَا شَانًا بِيسَدَاءَ بَلْقَعِ فَنصَ صَاحَب جواهر الأدب على أَنَّ اللام حرف، وكي حرف. ودخل حرف الجرعلى مثله. وذكر ما اختاره الفراء بأن جعل «كي» مصدرية مؤكدة بأن. ورجح ما اختاره صاحب التسهيل ويعني به ابن مالك .. وتحن نرجح حرفية «كي» ودخول حرف الجرعليها في البيت، ولكننا نرى أنَّ نصب الفعل «بأنْ» وإنْ كانت مؤكدة «لكي»، وتكون «أنْ» زائدة في البيت. والله تعالى أعلم. =

ومنها كي، وهي من الحروف العوامل، وعملها النصب في الفعل.

تقول من ذلك: حئتك كي تحسن إليَّ، وخرجت كي أسلم عليك، وقد تدخل عليها اللام نحو قولـك: لكي تفعـل، وقـد يلحقهـا لا فيقـال: حئـت كي يغضـب ولكيلا يغضب.

وزعم الكوفيون أن «كما» تأتي في معناها، وأنشدوا لعمر بن أبي ربيعة: إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنسا في كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر أي كي يحسبوا والرواية عن البصريين لكي يحسبوا.

و «كي» تنصب بنفسها إلا على مذهب من قال: كيمه، فإنها على هذا المذهب جارّة، وحروف الجرّ مختصة بالأسماء، ولكن يضمر بعدها (أن) لتكون مع الفعل مصدراً والمصدر اسم فتكون داخلة على اسم كما كان ذلك في لام كي ولام الجحد ومعناها في كلا الوجهين العلة، وذلك أن ما قبلها علة لما بعدها.



ومنها لن، وهي من الحروف العوامل، وعملها النصب في الفعل خاصة، وهـي لنفي المستقبل، نحو قولك: لن تقوم، فهذا جواب من قال: ستقوم.

وإنما نصبت لشبهها بأن من حيث اللفظ، هذا مذهب سيبويه.

<sup>= «</sup>المقتضب» (6/2) «الجنبى الداني» (ص: 265) «جواهبر الأدب» (ص: 134) «المغني» (1/182) «المعترك» (2-195) «الهمع اللوامع» (2-17) «التوطئية» (ص: 487-483) (ص: 115-110) «رصف المباني» (ص: 215) «الحروف العاملية» (ص: 477-483) «كشف المشكل في النحو» (ص: 216) «المقرب» (1/216) «شرح المفصل» (8-20) «معاني الحروف» للرماني (ص: 99-100) «اللامات» للزجاجي (ص: 53) «منتخب قرة العيون» (ص: 192) «الكتاب» لسيبويه (407/10-408).

فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أنْ، إلا أن الهمزة حذفت تخفيفاً فالتقى الألف والنون فحذفت لالتقاء الساكنين فبقي لن ولا ينتصب فعل عند الخليل إلا بأن مضمرة أو مظهرة، وألزمه سيبويه ألا يجيز: زيداً لن أضرب، لأن زيداً في صلة (أن) لأنه مفعول ضرب، ولا يلزم الخليل هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها في غالب الأمر، نحو هل، ولو، ولم إذا ركبن، فقيل: هلا، ولوما، ولولا، ولما. ألا ترى أن معاني هذه الحروف قد انتقلت عن الحكم الأول، وكذلك «أن» لما ركبت انتقل حكمها، وكان علي بن سليمان لا يجيز زيداً لن أضرب من غير الجهة التي الزمها سيبويه والخليل، وهي أن عوامل الأفعال لا يتقدم عليها معمول معمولها.



ومنها لم، وهي من الحروف الهوامل، وعملها الجحزم في الفعل، وإنما عملت الجزم لأنها نقلت الفعل نقلين: نقلته إلى الماضي، ونفته. ومن حكمها أن تدخل على المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي، وذلك نحو قولك: لم يقم أمس، وهمي نفي فعل، كأن قائلاً قال: قام. أو حرج، فقلت أنت: لم يقم و لم يخرج، فإن قال: قد قام، وقد حرج، قلت أنت: لم يقم و لم يخرج، فإن قال: قد قام، ولم يخرج، قلت أنت: لما يقم، ولما يخرج.



ومنها لو، وهي من الحروف الهوامل، وفيه معنى الشرط. ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره، ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً. وذلك نحو قولك: لو جاءني زيد لأكرمته، ولو حرج عمرو لأدركه زيد. فقولك: لأكرمته ولأدركه زيد جواب لو، وربما حذف الجواب وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ [الرعد: 31].

أي لكان هذا القرآن، وقال الشاعر:

وحـــدِّك لــو شـــيء أتانــا رســـولُه سـواك، ولكـن لم نحـدْ لـك مَدفعــاً

أي لو أتانا رسول شيء سواك لما أتينا، وشيء يرتفع بإضمار فعل، فإنه قـال: لو كان شيء أتانا رسوله. ومثله قول اللّـه تعـالى: ﴿قُـلْ لَـوْ أَنْتُـمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 100].

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً﴾ [الرعد: 3].

فتقديره عند أبي العباس لو كان أن قرآناً، أو لو وقع أن قرآناً، وكان سيبويه يذهب إلى أن «لو» إنما وليتها «أن» على التشبيه بلولا؛ لأنها أصلها ومركبة منها.

وإنما لم تعمل «لو» وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط، وذلك أنها لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط. ألا ترى أنك تقول: إن قمت غداً قمت معك، قمت معك، ولا تقول: لو قمت غداً قمت معك، وإن تقم غداً الله على المسلقمت معك.



ومنها هل، وهي من الحروف الهوامل؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين ولها موضعان: أحدهما: أن تكون استفهاماً عن حقيقة الخبر وجوابها نعم أو لا، وذلك قولك: هل قام زيد، هل عمرو خارج؟

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ [الاعراف: 44].

والثاني: أن تكون بمعنى قد وذلك نحو قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنساد: 1].

قالوا: معناه: قد أتى على الإنسان.

ومثله قوله حل ذكره: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ [ص: 21]. أي: قد أتاك، وهو كثير في القرآن.



ومنها مذ، وهي على ضربين:

أحدهما أن تكون اسماً، فإن كانت حرفاً حرت ما بعدها، وإن كانت اسماً ارتفع ما بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضى، وأن تجر ما أنت فيه، وذلك نحو قولك: ما رأيته مذ يومان. والتقدير بيني وبين لقائه يومان، وقيل التقدير: مدة فراقه يومان، فمذ على الوجه الأول خبر المبتدأ ويومان مبتدأ، وعلى الوجه الثاني تكون مذ مبتدأ ويومان خبراً، فمذ ها هنا اسم في الوجهين جميعاً.

وتقول: ما رأيته مذ عامنا فهي هنا حرف بمنزلة الزمان، ويمكن أن تكون أيضاً حرفاً بمنزلة المكان فأما قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِلٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ حرفاً بمنزلة المكان فأما قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِلٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اللهُ عَلَى التَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اللهُ قول زهير:

لمن الدّيب إرُ بقُنّدةِ الحِجر أَقُوينَ من حِجَج ومن دهر اللهِ اللهِ من مرّ حجج ومن دهر الله الله من مرّ حجج ومذ دهر».

وقالوا: كان من لغته أنه يجرّ بمذ على كل حال.

والأصل في مذ منذ، يدلك على ذلك أنك لو سميت بمذ وصغرته لقلت: منيـذ، لأن التصغير يرد الأشياء في غالب الأمر إلى أصولها.



## الدُروفُ الثلاثبيَّة ٥

## (1) حروف الجرّ الثلاثية:

نتناول حروف الجر الثلاثية وهي:

«إلى» و «خلا» و «رُبَّ»، و «عَدَا»، و «عَلَى» وسوف نذكر أحكامها ومعانيها عنم المفسرين.

أ ـ «إلى»:

#### وجودها وإسقاطها:

ذهب الفراء إلى أنها تسقط في آية وتذكر في أحرى، ومثال وحودها عنده قوله تعالى: ﴿وَاهْدِنَا إِلَى مَوَاء الصَّوَاطِ﴾ [س: 22] أي إلى قصد الصِّسراط. ومشال إسقاطها عنده قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [النائع: 6]، وقوله: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [الملد: 10]، وقوله: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ [الإنساد: 3] وإن أسقطت في الآيات المتقدمة فقد وحدت في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهُــٰدِي إِلَى الْحَقُّ﴾ [يونس: 35]، وقوله: ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طُرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الاحنان: 30] وأشار الفراء إلى أنَّ الفعل: «هدى» يتعدى بـ«إلى»، وباللام، وذهب الزجاج إلى أن الفعـل «هدى» يتعدى إلى مفعولين: وإنَّه يتعدى إلى الشاني منهما بأحد حرفي الجرِّ إلى واللام، وأورد مثالاً لتعديه بـ«إلى» قوله تعالى: ﴿فَـاهْدُوهُمْ إِلَى صِـرَاطِ الْجَحِيـمِ﴾ [الصافات: 23] وقوله: ﴿وَاهْدِنَمَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: 22] وذكر أن الفعل «أُوْحَى» يتعدى بها وباللام ومشال التعدي بها قولـه تعـالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّـكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ والنحل: 68]، كما تعدى «رَفَتْ» بها في قوله تعالى: ﴿الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]، ويرى أن تعديه بها حملاً على الإفضاء. كمـا تعـدى «تَـرَى» بهـا حمـالاً على النظر ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿أَلُمْ تُو إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: 243]، وهِ أَلَمْ تَو إِلَى الْمَلا الله والبقرة: 246]، وهِ أَلَمْ تَو إِلَى الَّذِي حَاجَّ ا [البقرة: 258]، وهَأَلُمْ تُرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ [الفرقان: 45]. =

= وقد ذكر مكي أن «إلى» تدخل مع «يَسْمعون» في قراءة من خفّف السين، وذكر أن يسمعون لا يحتاج إلى حرف جر، وجوز تعدي فعل «تسمّع» بها لأنه فعل مطاوعة قال «لا تقول: سمعت إليك لأنّه جرى بحرى مطاوعة وهو «تسمّع» فكما كان «تسمّع» يتعدى بــ«إلى» وفعِلت «و» «إفتعلت» في التعدّي سواء».

وروى قولاً آخر وهو أن معنى دخولها في «يَسَّمَّعُونَ» في قوله تعالى: ﴿لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلاُ الأَعْلَى﴾ [الصافات: 8] بمعنى «بميلون» بالسمع إليهم.

وقد ذكر الآلوسي أن الفعل «ألقى» في قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَةِ ﴾ [البترة: 195] يتعدى بنفسه وإنما عدي به لتضمنه معنى الإفضاء أو الإنهاء، وأشار إلى أنّ الباء حرف زائد في المفعول لتأكيد معنى النهي، كما ذكر أبو حيان أنّ «أقربُ إلَيْهِ ﴾ [ق: 16] يتعدى بها وباللام.

وعدد لها المفسرون معاني هي:

## 1- أنها «لانتهاء الغاية في الزمان والمكان»:

ومثال أبو حيان لمعنى الغاية قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْـلِ ﴾ [البقرة: 187] ويرى أن النهار ليس من حنس الليل فلا يدخل في حكمه وذكر هذا المعنى لها في قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

ونصَّ الزمخشري على أن المراد إلصاق المسح بالرأس، وقيل: إن الباء للتبعيض. وقوله تعمالى: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ﴿ الإسراء: 1] و ﴿ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾ [السل: 33] وأشار إلى أن أكثرهم لم يذكر لها غير هذا المعنى، ونسب معانيها الأخر إلى الكوفيين وإلى ابن مالك: ولا نرى صحة لما نسبه والدليل على ذلك أن الأحفش قد قال: «وتكون إلى في موضع «مَعَ» نحو ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: 52]».=

## -2- أنها تكون بمعنى «مَعَ»:

أجاز الفراء أن تكون «إلى» في موضع «مَعَ» إذا ضمت الشيء إلى الشيء وذكسر ما قدره المفسرون لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ الصف: 14] فقدروا «إلى الله» بـ«مَعَ اللهِ» وعده وحها حسناً، علماً بأن الأخفش قد قدره بـ«مَـعَ اللهِ» في كتابه معانى القرآن.

وقد ذكر ابن قتيبة تقديرهم عندما أورد الآية شاهداً لهذا المعنى مستنداً إلى قول العرب: «الذّودُ إلى الذّودِ إبلّ» أي مع الذّود. واستدل بهما ليدلل بهما على أنها مكان «مَعَ» في قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ الساء: 2] وقدر «إلى أموالكم» بـ«مع أموالِكُم»، وقدرها بـ«مَعَ» في بيت ابن مُفرِّغ:

شَدَّحَت غُرَّةَ السَّوَابِقِ فيهِم ﴿ فِي وُجُّوهِ إِلَى اللَّمَامِ الجِعَاد

ونفى الزجاج أن تكون «إلى» بمعنى «مُعْ» في الآية المتقدمة الذكر ويراها مقاربة لها معنى، وضعف قول من جعلها بمعنى «مُعُ»، وذهب إلى أن الحروف إذا تقاربت في الفائدة فلا يكون معناها واحداً، وهو بهذا لا يعتقد بتعدد معانيها.

وأسند أبو حيان إلى الفارسي أنه يراها بمعنى اللام في قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللّهِ كَقُولُهُ وَالسَفَ 14 قَالُ أَبُو على الفارسي معنى ﴿ إِلَى اللّهِ كَقُولُهُ ﴿ يَهُ لِي اللّهِ عَلَى الْدَوَى اللّه اللّهِ عَبِيدة «من أعواني في ذات اللّه»، وقد ذكر إلى الزمخشري قوله: «قال الزمخشري ﴿ إِلَى اللّهِ من صلة أنصاري ضمناً معنى الإضافة، كأنه قيل: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله ينصرونني كما ينصرني، أو يتعلق بمحذوف حالاً من الباء «أي من أنصاري ذاهباً إلى اللهِ ملتجناً إليه ويراها أبو حيان بمعنى «مع في الآية أيضاً لقوله: «أي مَعَهُ لكنه ذكر «وقيل: من ينصرني إلى أن أبين أمر اللهِ ».

وأورد الزركشي أمثلة لهذا المعنى هي قوله تعالى: ﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴿ [الساء: 2]، وَ﴿إِلَى اللَّهِ ﴾ الْمَرَافِقِ ﴾ ... ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْسِ ﴾ [المائدة: 6]، و ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [المائدة: 6]، و ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [المعران: 52]، و ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [البقرة: 14] لكنَّه ذكر أنها في قوله=

- ﴿ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ ترجع إلى الانتهاء، واكتفى السيوطي بشلاث آيات إلى هذا المعنى وهي قوله: ﴿ إِلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: 52]، و ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ... ﴾ [المائدة: 6]، و ﴿ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 2] لكنّه ذكر ما ضمنه بعضهم لإبقائها على معناها الأصلى.

## 3 أنها موافقة لـ«في»:

وأورد الزركشي والسيوطي مثالاً لهذا المعنى هو قوله تعالى: ﴿فَقُلْ هَلْ لَـكَ إِلَـى أَنْ تَزَكَّـى﴾ [النازعات: 18] وأورد السيوطي شاهداً آخر هـو قولـه تعالى: ﴿إِلَـى يَــوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنعام: 12].

## 4 أنها تكون بمعنى «الباء»:

ذكر لها هذا المعنى الأخفش. فقال: وأما قوله: ﴿وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ [البغرة: 14] فإنك تقول: خلوت بفلان. إلا أن خلوت بفلان. إلا أن خلوت بفلان أحدهما هذا، والآخر سخرت به.

وإنَّ قال الزركشي: إنما يقال: حلوت به لكنه ذكر أنه ضمن «حَلوأ» معنى «ذهبوا» في الآية و«انْصَرَفُوا»، ويسرى أن التضميين أولى مـن جعلهـا بمعنــى «البـاء» أو بمعنــى «مَعَ»، وذكر المكي أن حلوت به إذا سخرت منه فأتى بها لدفع هذا الوهـم.

#### 5- أنها تكون «للتبين»:

اعتمد الزركشي والسيوطي على ابن مالك في ذكر هذا المعنى لها في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيُّ ﴾ [يوسف: 33].

## 6 أنها تكون موافقة إلى «اللام»:

جعلها الفراء بمعنى «اللام» في قوله تعالى: ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ [هود: 23] ومعنى الآية عنده «تَخشَّعوا لربّهم وإلى رَبّهم» لأن العرب تجعلها في موضع «اللام»، ودليله على ذلك قوله تعالى: ﴿بأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ [الزازلة: 5] و﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ [الأعراف: 43]، و﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ [الساء: 175] و﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ [إراهيم: 13]. =

= وبهذه الآيات دلل الفراء على مُشاكلة معنى اللام ومعناها. وأسند أبو حيان إلى الرماني أنه يراها بمعنى «اللام» في قوله تعالى: ﴿مَـنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴿ آل عمران: 52]، وذكر أن الفارسي قدرها « للهِ » وهي بمعنى «اللام» في قوله تعالى: ﴿ يَهْدِي إِلَى النَّحَقِّ ﴾ [الاحتاف: 30] لتقديرهم «إلى الْحَقِّ» بـ «لِلحقِّ».

ومثال جعلها موافقة للام عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكُ ﴾ [النمل: 33] وجعلها الزركشي موافقة للام في قوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس: 25].

## 7- أنها تكون بمعنى «عَلَى»:

ذكر لها هذا المعنى الآلوسي لما أورد قوله تعالى: ﴿ أُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: 29] وقد قدرها «أي عَلاَ إلَيها وارتفع»، اقتضى عنده أن تكون «إلى» بمعنى «على».

وذكر العلماء لها أحكاماً أخر هي:

## أ ـ أنها محذوفة في تقدير الأخفش:

قدرها الأحفش محذوفة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَلَّمَتْ يَلَاقُ﴾ [النبا: 40] وتقديره لها بـ«إلَى مَا قَدَّمَت يَدَاهُ».

#### ب ـ أنها تكون زائدة للتوكيد:

نسبوا زيادتها إلى الفراء في قوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْتِكَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ [ابراهيم: 37] بفتح الواو من «تهوي» وحرجها منهم على تضمين «تَهْوَى» معنى «تَميل» وأن زيادتها في هذه الآية لغرض التوكيد عند الفراء أما غيره فهو على تضمين «تَهْوي» معنى «تَميل».

## ج ـ «إلى» حرف لا اسم عند المفسرين:

نصَّ أبو حيان على أنه أجمع النحاة على حرفيتها، وأنه لم يستبعد اسمية غيرها كـ«عَنْ» و «عَلَى» لثبات كونهما اسمين كما جاء في أبيات شعرية أوردها ليدلل على اسميتهما، وذكر أن بعضهم يزعم أن «عَلَى» لا تكون حرفاً البتة. وإنها اسم في كـلّ مواردها. ونفى أبو حيان أن تكون اسماً.=

= ويراها حرفاً ودليله على حرفيتها قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِـذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [سريم: 25]، وقوله ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ [القصص: 32].

وأما اسميتها فحكاها ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري هذا ما ذكره الزركشي له. وعدَّه غريباً أي نفى أن تكون إلى اسماً، وعدَّها هو والسيوطي حرفاً مستعينين بقول أبي حيان السابق، وإن ذكر لها السيوطي أن تكون اسماً بمعنى النعمة.

## د ـ الفرق بينها وبين «عَلَى»:

قال تعالى: ﴿آمَنّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: 136]، وقال تعالى: ﴿آمَنّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ والبقرة: 136]، وقال تعالى: ﴿آمَنّا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ وآل عمراد: 84] بالرغم من الشبه بين الآيتين لكن هناك فرق بين موضع «إلى» في الآية الثانية. فاختصت الأولى بـ «إلى» وهمي للمنتهى، ويكون المنتهى من الجهات الست كلّها فلا يختص «إلى» بجهة واحدة كما يختص «عَلَى» واختيار «إلى» لأنّها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له «إلى» لأن الوحي أنزل على الأنبياء ثم انتهى من عندهم إلى المسلمين.

وأما «عَلَى» فموضوعة لكون الشيء فوق الشيء وبحيثه من علو فهو مختص من الجهات الست كلّها ـ بجهة واحدة فكانت «عَلَى» أحق في خطاب النبي الله لأن الوحي أنزل عليه وفي لفظ أنزل دلالة على انفصال الشيء من فوق.

وقد وردت «عَلَى» في قول عنالى: ﴿أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ [الزمر: 4] ووردت «إلى» في قوله تعالى: ﴿أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ ﴾ [الزمر: 2] لأن المنزل على الأنبياء منته إليهم فلذلك ضمت «إلى» إلاّ أنَّ «عَلَى» أصلها إذا قصد الإيضاح بالمعنى أن تستعمل فيمن نزل الوحى عليه وشركة الأمة في اللفظ مجاز لا حقيقة.

وجميع ما قدمناه من فرق بين الحرفين ذكره الإسكافي في درة التنزيل، وذكره السيوطي مثله أيضاً. وحعل أكثر ما جاء في جهة النبي ﷺ بـ«عَلَى»، وأكثر ما جاء في جهة الأمة بـ«إلَى».=

#### = 2 ـ خُلاً:

لَمْ تُرد فِي القرآن الكريم حرفاً وإنما وردت فعلاً ماضياً بلفظ خلا، وبلفظ «خَلَـتْ»، وبلفظ «خَلَـتْ»، وبلفظ «خَلُواْ»، وقد وردت فعلاً مضارعاً بلفظ «يَخْلُ»، وتَخَلَّتْ ولذا لم أعثر على رأي للمفسرين إلى خَلاَ الحرفية وسوف نذكر آراء النحاة لها في فصل قادم.

#### **3**ـ رُبُّ:

## معانى «رُبُّ» عند المفسرين:

#### 1- أنها «للتقليل»:

أشار الآمدي، وأبو حيان إلى أنها تكون للتقليل، وقال السيوطي: إنها أكثر ما تكون للتقليل والتكثير نادراً.

#### 2 أنها «للتكثير»:

ذهب السيوطي إلى أنها للتكثير دائماً في قوله تعالى: ﴿ رُبُّمَا يَـوَدُّ... ﴾ [الحمر: 2] واحتار أن تكون للتقليل غالباً والتكثير نادراً.

#### أنها «للتكثير في موضع المباهاة والافتخار»:

أكد السيوطي أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار.

#### 4 أنها «حرف إثبات»:

ذكر السيوطي أنها حرف إثبات لم يوضع للتقليل ولا للتكثير بل ذلك مستفاد من السياق.

#### أحكامها وخصائصها:

لقد انفردت «رُبّ» ببعض الخصائص التي ذكرها علماء اللغة نذكرها في الفصل القادم، ونذكر هنا ما ذكره بعض المفسرين من أحكامها وهي:

## «لغات رُبًّ»:

## 1. «رُبُّ في القرآن الكريم»:

لم تقع في القرآن الكريم إلا مخففة قال تعالى: ﴿ رُبُّهَا يَوَدُّ﴾ [الحجر: 2] و لم ترد إلاّ مرة واحدة في سورة الحجر من القرآن على كثرة وقوعها في لسان العرب. وهي جارّة لما رواية عن الأخفش.=

#### = 2- تعدد لغاتها:

اكتفى مكي بذكر أربع لغات لها هي: «رُبما» مخففة، و «رُبَّما» مشدداً وهو الأصل، و «رُبَّما» مشدداً وهو الأصل، و «رُبَتما» ـ بالتاء والتخفيف، وبالتاء والتشديد على تأنيث الكلمة. ونسب إلى أبي حاتم حكاية الوحوه الأربعة بفتح الراء.

#### 3. تعلقها بالفعل الماضى:

ذهب أكثرهم إلى أن الفعل الذي تتعلق به أن يكون ماضياً وقد ورد الفعل المضارع في الآية القرآنية. فذكر الزركشي قولاً وهو إضمار «كان» لتقديره «رُبَمَا كَانَ يـودُّ الَّذِينَ كفروا».

#### 4 عَدَا:

لم ترد هذه الأداة في القرآن الكريم، ولذا لم أعثر على رأي للمفسرين في تفاسيرهم فيها.

## 5۔ «عَلَى»:

## أحكامها عند المفسرين:

#### 1- على بين الحرفية والاسمية:

نصَّ أبو حيان على أنهم زعموا في قول الشاعر:

وَهَــوِّنْ عَلَيْــكَ فَــإِنَّ الأُمُــو رَبِكَــفِّ الإلــهِ مَقادِيرهَــا

أنَّ على اسم وهذا ليس ببعيد عنده لأنه قد ثبت كونها اسماً في قوله:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ تَنفضُ الطَّلَ بَعْدَما رأتْ حَاجِبَ الشَّمْسِ اسْتَوَى فَتَرَفَّعَا وقد ذكر لها معاني نذكرها له في معانيها. ذكرها عندما فسر قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفائمة: 7].

## 2. قدروها محذوفة في بعض الآيات:

أسند إلى الأخفش أنه قدرها محذوفة في قوله تعالى: ﴿وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدِ ﴾ [التربة: 5] أي على كل مرصد، وفي قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُفْدَةَ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: 235] أي على عقدة النكاح. وفي قوله تعالى: ﴿لأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: 16] أي على صراطك. =

## = 3 نفي كونها فعلاً:

ومنهم من جعلها فعلاً في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5] وقد ردَّ على من ادعى حرفيتها الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره بوجهين:

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاً، ومصاحف أهل الشام والعراق والحجاز قاطعة بأنها هنا حرف، ولو كان فعلاً لكتبوها باللام ألف كقوله تعالى: ﴿وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض﴾ [الترسرد: 91].

وثانيهما: أنه رفع العرش، ولم يرفعه أحد من القراء. وعدَّ ما قاله الفراء والأشعري وجماعة من أهل المعاني صواباً لأن معنى قوله: ﴿اسْتَوَى﴾ أقبل على خلق العرش، وعمد إلى خلق السماء..، واعتبر هذا مرضي عند العلماء لأنّه ليس فيه تعطيل ولا تشبيه، ولكنه ذكر أن الأشعري اعتبر «عَلَى» في الآية بمعنى «في» كما قال تعالى: ﴿عَلَى مُلْكِ والمنه فضلاً ونعمة.

## 1. أنها تكون «للاستعلاء»:

يرى الزركشي أنها تكون للاستعلاء حقيقة كما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [الموسنود: 22]، أو بحازاً نحو قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْبُ ﴾ [المنعراء: 14] وقوله: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البترة: 253]. وقد نفى الزركشي أن تكون للاستعلاء فجعلها بمعنى الإضافة والإسناد في قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّه عَلَى الْحَيّ اللّه عَلَى الله عَلَى المُوتَ ﴾ [الفرقان: 58].

وذهب السيوطي مذهب الزركشي فذكر لها معنى الاستعلاء حساً ومعنى، ومثال لهما الآيات التي كانت شواهد لهما عند الزركشي لكنه زاد عليه قوله تعالى: ﴿كُلُّهُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ والرحن: 26، ﴿وَلِلمِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً﴾ والبقرة: 228.

#### 2. أنها تكون «للتعدية»:

ومثال التعدي بها قوله تعالى: ﴿وَقَـالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ [نصلت: 21] وقوله: ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ﴾ [نصلت: 20]، و﴿يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ = - أَلْسِنَتُهُمْ ﴾ [النور: 24] و ﴿ شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الانعام: 130].

وقد حكى القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: ﴿أَلَـمْ تَـوَ أَنَّمَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا﴾ [مريم: 83] أنه إذا عدي الإرسال بها لم يقتض ظاهره الرسالة والأمر، وإنما يفيد ما ذكرناه.

فأما إذا عدي بـ «إلى» فالمراد به الرسالة ولذلك لا يقول أحدُنا: «أرسلت غلامي على فلان إذا بعثته إليه برسالة وهذا ظاهر».

## 3 الاختلاف بينها وبين الباء:

فرق السهيلي بين المعنى الذي لأحله قال تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: 39] بحرف «عَلَى» وبقوله: ﴿وَتَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: 14] بحرف الباء. فذكر أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان حفياً وإبداء ما كان مكوناً، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يُغذون ويصنعون شراً. فلما أراد أن يصنع موسى ويُغذَى ويُربَّى على حَلي أمن وظهور أمر لا تحت خوف واستسرار دخلت «عَلى» في اللفظ تنبيهاً على المعنى لأنها تعطي معنى الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلأ.

وأما قوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القسر: 14] ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [مود: 37] فقد ذكر أنه إنما يراد في رعاية مِنا وحفظ، ولا يُريد إبداء شيء وإظهاره بعد كتم فلم يحتج الكلام إلى معنى «عَلَى»..

#### 4 التعدية بها على أساس التضمين:

في قوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: 54] ذكر الزركشي أن الآية تضمنت معنى التعطف والتحنّن ثم ذكر ما قاله الزمخشري من تضمن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ ﴾ [المطنفين: 2] معنى «تحاملوا» لتعديته بـ«عَلَى» والأصل فيه «مِنْ».

#### 5 أنها تكون «لحقيقة الاستعلاء»:

جعلها الألوسي في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 5] استعارة تمثيلية تبعية شبهت حال أولئك، وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه، وتمسكهم=

=به بحال من اعتلى الشيء وركبه.

أما في قوله تعالى: ﴿ نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [الفرة: 23]، فذكر الآلوسي أن تعدي «نَزَّل» بها إشارة إلى استعلاء المُنزل على المُنزَل عليه، وتمكنه منه... بخلاف «إلى» التي لا دلالة لها على أكثر مِن الانتهاء والوصول.

أمَّا في قول عالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى مَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ﴾ [البقرة: 7] فيرى الزمخشري أن فائدة تكريرها أدل على شدة الختم في الموضعين.

#### معانيها عند المفسرين:

#### 1- أنها «للاستعلاء»:

ذكر لها أبو حيان هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزُّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [البغرة: 97] فنصًّ على أنه أتى بلفظ «عَلَى» لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع له، ومطيع يتمثل ما أمر به، ويجتنب ما نهى عنه. ويرى أنها أبلغ من «إلى» لأن «إلى» تدلّ على الانتهاء فقط، و «على» تدل على الاستعلاء، وما استعلى على الشيء يضمن الانتهاء إليه.

## 2 أنها «للمصاحبة كمَعَ»:

قدرها أبو حيان بـ«مَعَ» في قوله تعالى: ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ (الحج: 45]. قال أبو حيان: «وقيل المعنى: من أهلها ثابتة علىي عروشها، فالبيوت قائمة، وقال السّدِيّ: ساقطة متهدمة حدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوف، وقيل: «عَلَىي» .معنى «مَعَ» أبنيتها، والعرش على هذه الأبنية.

وفي قوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [الشرة: 177] و ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَلُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد: 6] قدرها بعض المفسرين بـ «مَعَ حُبِّهِ» وبـ ﴿مَعَ ظُلْمِهِم ﴾ كأبي حيان، والزركشي والسيوطي.

#### 3 أنها للمجاوزة كـ«عَنْ»:

حكاه لها الأخفش عن يونس سماعاً عن العرب قال: «وَرَضِيتُ عَلَيْهِ أَيْ عَنْـهُ» وأورد شاهداً آخر ليدلل به على المعنى نفسه هو قول القُحيف العقيلي:=

إذا رَضِيتْ عَلَىَّ بَنُو قُشَيْرِ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رضَاهَا

والتقدير عنده «إذا رَضِيت عَين».

وأما الزركشي فقدرها في قوله تعالى: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: 26] بـ«عُنْ» لقوله: «خَرَّ عن كفرهم باللَّه»، ويراها أن تكون بمعنسي «الـلام» في الآية أيضاً لتقديره «فَحَرَّ لَهم».

#### 4 أنها «للتعليل كاللام»:

جعلها ابن قتيسة بمعنى «لام الحرّ» في قوله تعالى: ﴿تَمَامُا عَلَى الَّـٰذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: 154]؛ وأورد شاهداً ليدلُّ عليه وهو قول الراعى:

أَعَنْهُ أَشْهُراً وَخَلاً عَلَيْهَا فَطَارَ الَّيُّ فِيهَا وَاسْتَغَارَا

فأشار إلى أن الشاعر أراد «و حَلا لَهَا»:

وثبت لها أبو حيان معنى التعليل في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ ﴾ [البقرة: 185] لأن التقدير عنده: «لهدايته إياكم» وهو ما قدره فيهما الزركشي والسيوطي للمعنى نفسه.

#### 5- أنها «ظرفية»:

نصّ الفراء على أن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة: 102] وتقديره لقوله: «على مُلْكِ» بـ«في مُلْكِ» وقال: «تقول: أتينه في عهد سليمان وعلى عهده سواء» وقد حعلهـ ا بمعنى «في» في قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانَ﴾ إللتدة: 107] لأنه قدر «عَلَيهِــم» في الآية بـ«فيهم» واستدل بالآية السابقة على تثبيت رأيه بأنها بمعنى الظرفية. وقــال: إن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ [الدور: 61] قال: «ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج».

كما أشار إلى أن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ﴿وَدَخُلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ﴾ [القصص: 15] قال: «والمعنى: في غفلة أو دخلت فيه» وعدَّها زائدة في الآية أيضاً.

وقد نسب الآلوسي إلى ابن مالك أنه جعلها ظرفية في قوله: ﴿عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة: 102] لكنه ذكر أن منهم من أنكر مجيء «علمي» بمعنمي «في»، وجعل ذلك= =على تضمين «تتلو» بمعنى «تقول» لكن أبا حيان جعلها ظرفية في الآية كما جعلها ظرفية فيها الزركشي والسيوطي.

وإن ذكر الزركشي تضمين «تتلو» معنى «تقول» فإنه أورد شاهداً لمعنى الظرفيـة قولـه تعالى: ﴿عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ﴾ [القصص: 15] وقدر «على حِينِ» بـ«في حين غفلة».

نصَّ الفراء على أنها تتعاقب مع «مِن» في قوله تعالى: ﴿ اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ ﴾ [الطنفين: 2] وإننا نرجح أنه أخذ هذا المعنى عن البصريين بدليل أن أبا عبيدة قد ذكره في الآية نفسها وقال: «معناهُ مِنَ النَّاسِ» وربما أخذه أبو عبيدة من شيوخه البصريين، وذكر المعنى لها في الآية المذكورة ابن قتيبة وأورد شاهداً ليدلل به عليه هو قول صخر الغنوي:

متى ما تُنكِروها تَعرِفوها على أقطارِها عَلَقٌ نَفِيسسُ وتقديره لـ«على أقطارِها» هو «مِن أقطارِها»، وكذلك قدرها في قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأُوْلَيَانِ﴾ [المائدة: 107] وقدر «عليهم» بـ«منهم».

وجعلها الزحاج بمعنى «مِين» في قوليه تعالى: ﴿يَغْضُكُمْ عَلَى يَعْضٍ ﴾ [النور: 58] أي: من بعض.

وذكر أبو حيان أنها بمعنى «مِن» في قول تعالى: ﴿لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ﴾ [المعارج: 29-30] أي إلا من أزواجهم. وقدرها الزركشي بمن في قول تعالى: ﴿اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ ﴾ [المطففين: 2] أي من الناسِ. إلا أنه ذكر أن الزخشري ضمن معنى «تحاملوا» فعداه بـ «على » وقال: والأصل فيه «مِن» عندما أورد مثالاً للمعنى هو قوله تعالى: ﴿اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ﴾ [المائدة: 107] وقدر «عليهم» بـ «منهم»، كما قدرها بمن في قوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياً ﴾ [مربم: 71] أي من ربين.

وأورد السيوطي أمثلة لهذا المعنى نحو قوله تعالى: ﴿عَلَىٰى النَّـاسِ﴾ [المطففين: 2] و﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ [المؤمنون: 6] وقدر «من الناس»، ومن أزواجهم.=

## =6- أنها بمعنى «عِنْدَ»:

ذهب ابن قتيبة إلى أنها بمعنى «عِندَ» في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيٌ ذَنْبٌ ﴾ [الشعراء: 14] لتقديره لها بـ«عِندي».

#### 7- أنها موافقة للباء:

ذهب الفراء إلى أنها يصلح مكانها الباء و «عَن» في قوله تعالى: ﴿وَهَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ [التكوير: 24]، ويسرى مكي أن دخول «على» يدل على أن ضنيناً بالضاد بمعنى بخيل، فيقال: بخلت عليه ولو كان بالظاء \_ المرفوعة الرأس \_ فبمعنى مُتّهم فيكون بالباء وذلك كما يقال: هو متهم بكذا، ولا يقال: على كذا ولذا أحاز مكى أن تكون على في موضع الباء فتحسن القراءة بالظاء.

وفي قوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ». وقال: إنها حجة من قرأ «عَلَى» ولم قراءة عبد الله «حَقِيقٌ بأنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللهِ». وقال: إنها حجة من قرأ «عَلَى» ولم يضف \_ أي لم يجرّ بها ياء المتكلم لأنَّه يسمي حروف الجر حروف الإضافة، وذكر أن العرب تجعل الباء في موضعها نحو: رَميت على القوس وبالقوس، وجعت على حال حسنة، وبحال حسنة، ولكنه عدَّها زائدة أيضاً لقوله: «لو لم يكن فيها «عَلَى» لكان صواباً».

وأسند الأخفش إلى يونس أنه جعلها بمعنى الباء قال: «وعم يونس أن العرب تقول ظَفِرتُ عَلَيْهِ أي بهِ..» إلا أن أبا حيان يرى أنها في الآية المتقدمة بمعنى الباء، وأسند ذلك الرأي إلى الأخفش والفراء والفارسي، وأشار إلى أن الأخفش لم يجعله مطرداً بينما ذكر أن الزمخشري ضمن «حقيق» بمعنى «حريص».

ودلل الزركشي والسيوطي على أنها بمعنى الباء في الآية السابقة أيضاً ودليلهم قراءة أبي لها وهي «بأنَّ» بالباء ويقول العرب: «أركب على اسم اللّهِ» أي باسم اللّهِ.

#### 8- أنها «زائدة»:

عدَّها الفراء زائدة في قوله تعالى: ﴿ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ ﴾ [الحجر: 54] لقوله: «لو لم يكن فيها «على» لكان صواباً أيضاً». وأما في قوله تعالى: =

﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [الحج: 45] فاستحسن زيادتها لأنه يـرى أن العـروش أعالي البيوت.

وذكر أبو حيان أنها تأتي زائدة.

## 9- أنها تكون «للاستدراك والإضراب»:

أكد الزركشي والسيوطي أنها تأتي لمعنى الإضافة والإسناد في قوله تعالى: ﴿وَتُوكُلُلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: 58] لأنهما ذكرا معنى الآية: «أضفت توكلي وأسندته إلى الله \_ تعالى \_» ويريان أنها لا تفيد معنى الاستعلاء في الآية. لكن السيوطي رجع أنها بمعنى باء الاستعانة.

#### 10- تأكيد معنى الوقوع وتأكيد الجازات:

يرى الزركشي أنها حيث وردت في حق الله ـ تعالى ـ وكانت في حانب الفضل كان معناها الوقوع وتأكيده، ومثاله قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ والرعد: 40]، وقوله: ﴿فُحَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ والناشية: 26]، ويرى السيوطي أنها لتأكيد المحازات في قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ والأنمام: 12].

#### «لات»:

لم ترد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: ﴿وَلَاَتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص: 3]. أحكامها ومعانيها عند المفسرين:

#### 1- إعمالها وإهمالها:

ذهب ابن قتيبة إلى أنها حرف خفض في قول أبي زبيد الطاثي.

طَلَبُوا صُلحَنَا وَلاتَ أُوانِ فَأَجَبُنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ أي أنه يرى أن «أوان» بحرور بها.

وأما الزحاج فقد روى القراءة التي ذكرها سيبويه لقوله تعالى: ﴿وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص: 3] وهي «ولاَتَ حِينُ مَناصٍ». وذكر أن الأخفش يرى أنها لا تعمل في القياس لأنها ليست بفعل فإذا كأن ما بعدها رفعاً فهو على الابتداء وهو بهذا ينفى عملها.=



وهي تكون اسماً وحرفاً، فإذا كانت اسماً ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد «مذ»، وإذا انجر ما بعدها كان حرفاً. وحكمها حكم «مذ»، إلا أن الاختيار أن نجر بها على كل حال: ما مضى، وما أنت فيه تقول، من ذلك: ما رأيته منذ يومين، ومنذ يومن، ومنذ اليوم. وإن جعلته اسماً قلت: ما رأيته منذ يومان أي بيني وبين لقائه يومان. ومدة فراقه يومان، وزعم بعض الكوفيين أنها مركبة من (من وإذ). وأصلها

- ونصَّ أبو حيان على أنها عاملة عمل ليس عند سيبويه، وعاملة عمل إنَّ عند الأخفش، ويرى أن قراءة الخفض بها شاذة كما نصَّ الزركشي على أنها عاملة عمل ليس عند سيبويه. أما الجر بها فإن الفراء قد ذكره للعرب وأنشد: لات ساعة مَنْدَم أنشد ذلك عندما ذكر قوله تعالى: ﴿وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص: 3]، ويرى أنها بمعنى ليس وأورد شاهداً آخر هو قول الشاعر:

تَذَكَّر حُبُّ لَيْلَى لاتَ حِيناً وأضْحى الشَّيْبُ قد قطع القَرِينا ثم دعم ما ذهب إليه للخفض بها له ببيت أبي زبيد الطائي المتقدم كما كان هذا البيت شاهداً للخفض عند المتأخرين كأبي حيان والسيوطي.

وإن «لات» لا عمل لها عند الأخفش على ما ذكره الزجاج، أما الجر بها فحكاية الفراء عن العرب. أما هو فيراها بمعنى لَيْسَ، ويرى أبو حيان أن الجر بتقدير «مِنْ» الاستغراقية. وأشار العكبري إلى أنها تشبه إن عند الأخفش، وأشارت باحثة إلى أنها تشبه ليس عند ابن الأزرق. والله تعالى أعلم.

[«البرهان» (4-362) «معاني القرآن» للفراء (2-397-398) «الدرر اللوامع» (100/1) «البحر المحيط» (7-384) «معترك الأقران» (2-247) «إعراب القرآن» للزحاج (3-935) «الكتاب» لسيبويه (1-29) «تأويل مشكل القرآن» لابس قتيبة (ص: 403) «الحروف العاملة» (ص: 337-331)].

[مِن] إذ، إلا أن الهمزة حذفت ووصلت «من» بالذال وضمت الميم للفرق بين من مفردة وبينها مركبة. فإذا حررت ما بعدها غلبت حكم من، وإذا رفعت ما بعدها غلبت حكم إذ، وحركت الذال من منذ لالتقاء الساكنين، وضمت ليتبع الضم الضم] هذا مذهب البصريين، وقال الفراء: ضمت منذ لأنها تدل على معنى حرفين هما: من وإلى، وذلك أنك إذا قلت: ما رأيته منذ يومين كان معناه: ما رأيته من أول اليومين إلى وقتنا هذا. وقد جعل الفراء هذا قياساً مطرداً، فقال: بُنيت نحن على الضم لأنها تدل على معنى التثنية والجمع، وكذلك «قبل» و«بعد» يدلان على معناهما ومعنى المضاف إليه؛ وكذلك «ضرب» بُني على الضم لأنه يدل على معنى الفاعل ومعنى المفعول في أشباه لذلك.



وهي حرف من الحروف الهوامل تكون حواباً، وهمي عِدة وتصديق، وهمي نقيضة لا؛ يقول القائل: هل أنا كزيد، فيقول: نعم [ولا] يجاب بها إلا في التحقيق.



وهي من الحروف الهوامل، وهي حواب التقرير فيقول القائل: ألم أحسن الله؟ فتقول: بلى. قال الله: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الاعراف: 172]، ولا يجوز هنا نعم؛ لأنه يصير كفراً، وذلك أنّه يؤول إلى معنى نعم لست بربنا، وهي تكتب بالياء لأن الإمالة تحسن فيها.



وهي من الحروف الهوامل، ومعناها العطف، وهي تدل على الـتراخي والمهلـة، وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو. والمعنى أن عمراً قام بعد زيد وبينهما مهلة. أحدها: أن التقدير: ولقد خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا له. فجاء هذا على حد كلام العرب، وذلك أنهم يقولون: نحن هزمناكم يوم كذا أو كذا، أي آباؤنا هزموا آباءكم.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا﴾ [البقرة: 72]، أي وإذ قتل آباؤكم؛ لأن الذين شاهدوا النبي ﷺ، لم تكن هذه القصة لهم، وإنما كانت للذين شاهدوا موسى (عليه السلام).

والثاني: أن الترتيب وقع ها هنا في الخبر، وهذا كقولك: لقيت اليوم زيداً فقلت له كذا وكذا، ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا.

والثالث: أن «ثم» ها وقع موقع الواو لاشتراكهما في العطف.

وإنما لم تعمل «ثم» لأنها لا تختص بأحد القبيلين، ومن العرب من يقول: فمّ فيبدل من الثاء فاء على حدّ قولهم: حدث وحدث، وتُوم وفوم في أحد القولين، وكذلك ما حرى مجراه ومنهم من يقول: ثمت.



وهي حرف مقسم به وقيل: معناه نعم.

قال امرؤ القيس:

لم تفعلوا فِعول آلِ حنظلة إِنهم جَدَيْرِ بِنسما التمسروا وإنما كسرت لالتقاء الساكنين، ولم تفتح حملاً على «أين» و «كيف» لأنه لم يكثر استعمالها كما كثر استعمالهما.



وهي على ضربين:

أحدهما: أن تكون فعلاً.

والثاني: أن تكون حرفاً وهي في كلا الوجهين استثناء، فمن جعلها فعلاً نصب ما بعدها، وذلك قولك: خرج القوم خلا زيداً، ومن جعلها حرفاً جرَّ ما بعدها، وقال: خلا زيد، فإن حتت بها بعد ما [نصبت] لا غير وذلك [نحو] خرجوا ما خلا زيداً، وإنما لم يجز الجرّ ها هنا؛ لأنه لا يصحّ أن يوصل بالفعل وما جرى بحراه.

وأحاز الكسائي الجرّ على زيادة (ما) وهو قبيح؛ لأن (مـــا) لا تــزاد أولاً، وقــد ذكر موضع زيادتها.



وهي من الحروف العوامل. ولا تعمل إلا في النكرة، ولهما صدر الكلام لمضارعتها حرف النفي، تقول من ذلك: رب رجل أكرمته ورب فرس ركبته، وقد أدخلوها على المضمر على شريطة التفسير فمن ذلك قوله: ربه رجلاً وربها امرأة. نصبوا رجلاً وامرأة على التفسير وهي مشددة.

وأما قول أبي كبير:

وقد تزاد عليها «ما» فيليها الفعل فيقال: ربما قام زيد، ويخفف فيقال: ربما، ويؤنث فيقال: ربما، ويؤنث فيقال: ربما، ويؤنث فيقال: ربتما. وهذا علمي تأنيث الكلمة، وكذلك ربت وتُمت ولات في أحد الفولين، وحكى أبو حاتم فتح الراء في جميع ذلك وهو شاذ.

# کے علی کے

تكون اسماً وفعلاً وحرفاً، فما جاءت فيه اسماً قولهم: جئت من عليه، أي فوقه. قال الشاعر:

غدت مِن عليهِ بعدَما تـم ظمؤها تصِلُّ وعن قيض بزيـزاء مَحهـل

أي من شوقه، وقال الآخر:

رأت حاجبَ الشمس اعتـــلاهُ ترفعـــاً

عدت مِن عليهِ ينفض الطَّلِّ بعدما

فأما كونها فعلاً فنحو قولك: علا زيد الجبل.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [القصص: 4].

وقال طرفة:

## وعلا الخيل دماء كالشَّقر

وإذا كانت حرفاً كانت من الحروف العوامل، وعملها الحرّ ومعناها الاستعلاء نحو: حلست على الكرسي، وصعدت على البيت، ثم تحري بحرى المثل، فيقال: على زيد دينٌ، ومررت على مواضع زيد. وقد وضعوها موضع الباء وعلى ذلك تأوّلوا قراءة من قرأ: ﴿وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِينٍ ﴾ النكوير: 24] بالظاء أي بالغيب؛ لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا أي اتهمته. فأمّا من قرأ ضنين بالضاد فعلى في موضعها؛ لأنه يقال ضننت عليه بكذا أي بخلت، ومما وضعت فيه موضع الباء قول عمر بن أبي ربيعة:

فقالت: على اسمِ اللَّهِ أمركَ طاعةً ﴿ وَإِنْ كُنت قَدْ كُلُّفْتُ مَا لَمُ أُعوَّدِ

فإذا أضافوا «على» إلى المضمر قلبوا الألف ياء فقالوا: عليك ومثل ذلك: إليك ولديك، قال الخليل: أرادوا أن يفرقوا بين المتمكنة وغير المتمكنة، نحمو عليك وإليك.



وهي من الحروف الهوامل وهي عدة وتنفيس وذلك قولك: سوف أحرج، وسوف أنطلق. وهي مبنية على الفتح، وفتحت كراهية للخروج من الواو إلى الكسر مع كثرة الاستعمال، ولم تعمل وهي مختصة بالفعل؛ لأنها صارت كأحد أجزائه بمنزلة لام المعرفة في الأسماء، يدلّك على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضعى: 5] وهذه اللام إنما تدخل على الاسم والفعل المضارع فلولا أن سوف صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل عليها اللام، وقد حكي سو أقوم، وهو من الشاذ الذي لا يؤخذ به.



وهي من الحروف العوامل تنصب الأسماء وترفع الأحبار واسمها مشبّه بالمفعول، وحبرها مشبّه بالفاعل ولها أربعة مواضع:

## (1) «إِنَّ»: دلالة إنَّ في القرآن الكريم:

إن ثلاثة معان في القرآن الكريم هي: التأكيد، والتعلي ومعنى نعم، ونرى أن التأكيد هو أصل معانيها، وأكثرها استخداماً في القرآن الكريم، ودليلنا على ذلك أن المفسرين قد عدوا التعليل قسماً من التأكيد، وأما كونها بمعنى «نعم» فهو في قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان﴾ [طه: 63] فيمن شدّد النون.

#### 1- التأكيد:

فالله ـ سبحانه ـ يأمر عباده بالتقوى مؤكداً أنها تجنبهم الهلاك من أمر مهول كما في قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: 1] و﴿وَلا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ [مود: 37] و﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [مود: 41]. =

- وأحياناً يكون الأمر إلى رسله أيضاً ويؤكد هذا الأمر لمحاربة الكفر والطغيان كقول متعالى: ﴿ اذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه: 24]. و﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه: 24]. و﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه: 43]. و﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه: 43] ولما شكيا الأمر لله مؤكدين طغيانه أكد لهما ربهما أنه معهما وناصرهما قوله تعالى: ﴿ قَالَ لا تَخَافُ أَنْ يَقُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى \* قَالَ لا تَخَافَ إِنِّنِي مَعْكُما أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: 45-46].

ومثل ذلك في النهي عن الدعاء لمن وحب هلاكه نهى الله إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا إِنَّـهُ قَـدْ جَـاءَ أَمْـرُ رَبِّـكَ وَإِنَّهُـمْ آتِيهِـمْ عَـذَابٌ غَـيْرُ مَرْدُودٍ﴾ [مرد: 76].

كما أنه سبحانه قد أكد أنه لا يغفر لمن يشرك به أبداً ويغفر ما دون الشرك به. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونْ ذَلِكَ ﴾ [النساء: 48] وإن كانت الآية حامعة للتحويف لكن فيها ترحية. لأن المذنب إذا اعترف بذنبه وهو الذي حلط عملاً ضاراً إلى أعماله الصالحة، فالرحاء من الله مأمول لأنه غفور رحيم قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّناً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبِهِمْ عَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّناً عَسَى اللّهُ أَنْ يَتُوبِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾ [النوبة: 102].

وعندما يحير المخاطب كيف لا ينزه المتكلم نفسه مع كونها نفساً زكية تخاف الله، فتزول هذه الحيرة بالتأكيد بأنها تميل بميلها الطبيعي إلى الشهوات لكن نفس المتكلم رحمها الله فعصمها عن الخطأ. قال تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسَّوعِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ السِسِدِ: 53] وهذا كلام عبر به يوسف عليه السلام عن نفسه الزكية الطاهرة المعصومة.

وهكذا تتعدد الأمور، وتكثر متطلبات الحياة في الدنيا والآحرة فيستوجب إدخالها لتوكيد هذه الأمور المتشابكة ولذا فإننا نرى أنها كانت أكثر من غيرها \_ أي من أخواتها \_ وروداً لكثرة هذه الأمور التي تحتاج إلى التأكيد للناس لأن أكثرهم كما قال تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [المومنون: 70]. -

= فتفيد هذه الآية وغيرها أن الأشرار كثرة، وأن الأبرار قلة. فأكد الله سبحانه إلى هذه القلة أنهم في النعيم كما أكد لهذه الكثرة أنهم في الجحيم علماً بأنه حلق الإنسان قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ ﴾ [الإنسان: 2] وهداه إلى الخير وحيره بعد أن حذره ونهاه. قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ [الإنسان: 3] فإن اختار الكفر أسكنه في جهنم خالداً فيها مقيداً بالسلاسل ومطوقاً بالأغلال حزاء كفره وما جنته يداه قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَلْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وأَغْلالًا وَسَعِيراً ﴾ والإنسان: 4].

فنرى أنه سبحانه أكد حزاء الكفار قبل تأكيده لجزاء الأبرار للاهتمام بذلك لأن ما تقدم تأكيده إلا ما اهتم به، وإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. ولعظم الاهتمام كثر التأكيد لعلهم يرجعون من غيهم وتحاديهم في الباطل كما أن الأبرار حتى وإن لم يؤكد لهم، فهم يوقنون بما أنزله عليه، وأتى به إليهم لكنه أكد حالتهم لكي يرغب غيرهم فيها كي يمتنعوا عن المعاصي لنيل الجنة قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشُرَبُونَ مِنْ كُلُسُ كُانُ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ [الإنسان: 5].

ويصور لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة لينبه الغافلين الذين خلقهم مؤكداً لهم أن عليهم رقباء حفظة يكتبون عنهم كل ما قاموا به علماً أنه ﴿يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَـوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ [الانباء: 110].

وبعد ذلك أكد حال الأبرار قبل حال الأشرار لأن تأكيد النعيم إلى الأبرار ترغيب إلى الأشرار أيضاً كي يتركوا ما هم عليه ليتوب عليهم ربهم، وإنه تعالى أراد لهم في الآخرة جميعاً دار السعادة والنعيم، ولم يرد لهم غيرها لكن من عصى وتكبر وطغى، فأكد له أن جهنم هي المأوى سيخلد فيها جزاء ما غوى، ولأنها لأمثال تهوى قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَاماً كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ \* إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم الله والانفطار: 10-11.

و لم يكتفُ بتوكيدها للجملة بل أضاف إليها تأكيداً آخر هو التأكيد باللام لزيادة في التأكيد.= - ونحن نلاحظ كلّما عظم الاهتمام كثر التأكيد، وكلما قلّ قلّ التأكيد قال تعالى: 
هَذَا صِرَاطُ اللهِ [الحمر: 41] فقد أخبر عن الإخالاص بدون تأكيد بها. ولما أراد أن
يؤكد لإبليس بأنه لا سلطان له على المخلصين من عباده، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ اللهِ وَلَى المُخلصين من عباده، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانً اللهِ وَلَى المُخلصين من عباده،

وزاد في التأكيد له عندما قبال تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحمر: 48] فأدخل «إنَّ» وهي للتأكيد وزاد في التأكيد بأن أدخل لام التأكيد في خبرها ليجزم له مؤكداً أنهم سيحتمعون في دار جهنم خالدين فيها. ولو أخبره بدارهم لقبال له «جهنَّم موعدهم» و لم يكتف سبحانه بالتأكيد بالأداة فقط لكنه زيادة في التأكيد أتى عؤكد آخر وهو اللام.

وقد وردت ثلاثة تأكيدات في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾ [الليل: 12].

أولها «إنَّ»، وثانيها «اللام»، وثالثها تقديم الخبر، والعرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به ويهتمون، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ﴾ [الردم: 21]، و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ﴾ [الانمام: 99]، و ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ [الانمام: 99]، و ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ [الانمام: 99]، و ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْـهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَـقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 74]. و﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْـلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [آل عسراد: 199].

## 2- التعليل:

قال تعالى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: 1].

يلمح أنه أتى مع التأكيد في تقدير سؤال السائل لأنها تقدمها من الكلام ما يلوح نفسه للنفس. فالله تعالى أمرهم بالتقوى ثم علل وجوب التقوى بحيباً عن السؤال المقدر بذكر هول الساعة وهذا الوصف بأنها مهول فيقرر عليه الوجوب. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103] أمره بالترحم عليهم بالدعاء لهم لأنَّ صلاته سكن لهم أي طمأنينة.=

= وقوله تعالى: ﴿وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ [هـود: 37] نهـي إلى نوح عليه السلام بعدم الدعوى في شأن قومه لدفع العـذاب عنهم بشفاعته لهم لأنَّ الله قضى عليهم بالإغراق لا محالة.

ونرى أنَّ «إنَّ» في الآيات المتقدمة قد تصدرت الجمل ويلمح إفادتها للتعليل إلى حواب لسؤال مقدر. وهذا التعليل يأتي مع التأكيد، ومن الأرجح أن تكون مؤكدة للتعليل إذ التأكيد غالب عليه. وما التعليل في الآيات المتقدمة إلاَّ نوع من التأكيد لا غير.

#### 3- معنى نعم:

ثبت لها علماء التفسير أنها بمعنى «نعم» كما نذكر آراءهم في هذا المعنى.

ومعنى نعم كما ذكرنا نصوا عليه أنه في قوله تعالى: ﴿ إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ ﴾ [طه: 63] «فيمن شدَّد النون دون أن يثبتوا لها هذا المعنى في غير هذه الآية. وقد نفاه بعضهم وسنذكر ذلك.

#### 3- عملها في القرآن:

إنها ناصبة للاسم رافعة للحبر، وقد أعملوها مخففة وكل ذلك سنبينه بعـد أن نذكر آراء علماء التفسير في معانيها ثم نذكر آراءهم في عملها تلافياً للتكرار.

## أ ـ آراء المفسرين في دلالتها:

أورد المفسرون معانيها في تفاسيرهم للآيات القرآنية الـتي وردت فيهـا هـذه الأداة، ويرجع هذا إلى معرفتهم باللغة والإعراب، والبلاغـة، وتأديـة المعنـى بحسـب المقـاصد والأساليب.

وهكذا تدور مادة التفسير لغوياً حول التوضيح والبيان اللفظي عندهم، وإنهم إلى حانب التأويل وذكر أسباب المنزول، والناسخ والمنسوخ. وشرح الأحكام العامة لجميع الأمور العبادية، والمعاملات. فإنهم ذكروا لهذه الأداة \_\_ ولغيرها من الأدوات عاملة ومهملة \_ معانيها.

ويكاد يجمع أكثرهم على أن لهذه الأداة ثلاثة معان هي: التـأكيد، والتعليـل. ومعنـى نعم. ومنهم من جعلها مفيدة للتحقيق. ويعني به التّأكيد.=

## -1- إنَّ تفيد التأكيد والتحقيق:

ذكر ابن النحاس أن فيها معنى التحقيق، وهي حرف تحقيق مؤذن بثبات الأمر وتمكنه عند الزمخشري في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: 99]، وقال في مفصله: إنها لتأكيد مضمون الحملة وتحقيقه. بينما قال في غيره: إنها للتحقيق.

وأشار السيوطي إلى أنها تفيد التسأكيد والتحقيق. ثم أكد أنه إذا دخلت البلام في خبرها كان آكد. وصارت إن واللام عوضاً من تكرير الجملة ثلاث مرات، وذكر مثل ذلك المتأخرون من المفسرين، وقد سبقهم إلى ذكر سر التكرير العكبري في اللباب والجرحاني في دلائل الإعجاز ويرى الجرحاني أنها إثبات أي حرف تأكيد. فيرى الجرحاني أن دخول اللام في خبرها عند الإنكار أي تكررت الألفاظ لتكرر المعاني. ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُ لَهُمْ مَشَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ \* إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزّزْنَا بِعَالِثِ فَقَالُوا إِنَا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ \* قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرً مِثْلُفَ وَعَا أَنْوَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَ الْمُرْسَلُونَ \* قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرً مِثْلُفَ وَعَا أَنْوَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرً مِثْلُونَ ﴾ ومنا المراق \* قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ ومنا الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرً مِثْلُونَ ﴾ ومنا وقيا وقيا أَنْهُمْ لَمُرْسَلُونَ اللهِ اللهِ الله الله الله الله المُوسَلُونَ \* قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ ومنا وقيا وقيا الله المُوسَالُونَ المَا الله الله الله الله الله المُوسَالِي الله الله الله الله المُوسَالُونَ الله المَالِقَ الله الله الله المُوسَالُونَ الله الله الله الله الله الله المُنتَى المُوسَالُونَ الله الله الله المُنالِقَ الله المُوسَالِي الله المُوسَالِي الله المُنتَا الله المُنتَى المُنتَى المُوسَالُونَ المُوسَالُونَ المَالِقَ المَالِقَ الله المُنتَى المُنتَى المُنتَالِقَ المُوسَالُونَ المَالِقَ المُنتَى المُنتَالِي المُنتَالِقَالُوا مَا أَنْهُمْ الله المَالِقَ المُنتَالِقُولُ المَالِقَ المَالِقَ المَالِقَ المُنتَى المُوسَالِي المُنتَالِقَ المُنتَالِقَ المُوسَالُونَ المَالِقَ المُنتَّالِي المُنتَالِقُولُ المُنتَالِقُولُ المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِقُولُ المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المَنتَالِي المَنتَالَيْنِهُ المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المَنتَالِي المُنتَالِي المُنتَالِي المُنت

فقوله تعالى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ توكيد لإنكارهم وعندما بالغوا في الإنكار قـال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ فأكد بإن وباللام التي تفيد التوكيد في خبرها ليكون أعظم تأكيداً.

ومثل ذلك كثير نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [النِسود: 90]، و﴿وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ﴾ [النِسود: 95]، و﴿إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ﴾ [النرناد: 20]، و﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ﴾ [النِسود: 15].

وقد جاءت «إن» مؤكدة للجملة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ والحج: 1] فقوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ بيان للمعنى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَلاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ والنوبة: 103. بيان للمعنى في قوله تعالى: ﴿وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ والنوبة: 103. بيان للمعنى في قوله تعالى: ﴿وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ والنوبة: 103، بيان للمعنى في قوله تعالى: ﴿وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ والنوبة: 103، بيان للمعنى في قوله تعالى:

=فالأداة للتأكيد عند عبد القاهر ولكنه يرى أنه لا يحتماج إليها إذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة، ولا يكون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه كائن غير كائن. وإن الذي تزعم أنه لم يكن كائناً، ويرى أنه يحتماج إليها «إذا كان له ظن في الخلاف، وعقد قلب على نفي ما ثبت، أو إثبات ما تنفي، ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن وبشيء قد حرت عادة الناس بخلافه». وأشار عبد القاهر إلى أن التأكيد بها أقوى من التأكيد باللام.

ويراها الزركشي، والسيوطي للتأكيد وإن ذكر الزركشي أنها للتأكيد والتحقيق، وجعله الغالب، وشاهده قول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 182] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 182] وقوله تعالى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: 16].

وكان الزركشي معتمداً في ذكر هذا المعنى لها على مــا ذكـره عبــد القــاهر في دلائــل الإعجاز لأنه نقل كلامه بتمامه.

وتكون هذه الأداة مكررة وفي حبرها اللام زيادة في التأكيد كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ [الانقطار: 13-14]. وزعم بعضهم لما عدّ ذلك من الترصيع وحجته أن لفظة «إنَّ» و «لفي» في كلّ آية أي وجودهما في كل من الشطرين، وعد الزركشي ما زعمه مخالفاً لشروط الترصيع لأن شروط الترصيع هو اختلاف الكلمات في الشطرين جميعاً.

كما أنها وردت مكررة لأجل التأكيد ولكن خبرها خال من لام التأكيد وإن تكريرها في الآيتين لا يفيد ترصيعاً قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَيُسُوا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَيُسُوا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَيُسُوا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لَيُ الله اليسر، والضدان لا يجتمعان. ولكن الأصل هو أن مع انقضاء العسر يسراً إلا أن المضاف حذف.

وأما فائدة تكرير إن في الآيتين السابقتين، والآيتين اللاحقتين فلغرض زيادة التأكيد. كما أن الجملة الثانية مؤكدة للأولى في الأخيرتين. فالعرب تكرر الشيء في الاستفهام استبعاداً كما ذكروا لملك النحاة.= -ونصَّ أحد المفسرين على أن العرب لا تؤكد إلاَّ ما تهتم به. فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره، وكلَّما عظم الاهتمام كثر التأكيد، وكلما خفّ خفّ التأكيد، وإن توسط الاهتمام توسط التأكيد.

فالتأكيد هو تقوية المعنى وتقريره، إما بإظهار البرهان كقوله تعالى: ﴿ أُسمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ فَلِكَ لَمَيَّتُونَ ﴾ [المومنود: 15] وهو برهان ساطع يوضحه ويؤكده سبحانه لهم أي لعباده بعد بيانه لخلقتهم فهم ميتون لا محالة. ثم إنهم يبعثون يوم القيامة إلى الحساب، ونيل الجزاء قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المومنود: 16]. فلو كان هناك شك منهم لأكد الخبر باللام كما أكد لهم الموت بإن وباللام.

وإما يكون التأكيد بالتكرار كما مثلنا لذلك، أو يكون ملاحظاً بالعزيمة والإصرار على الشيء كقوله تعالى: ﴿فَوَرَبُ السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ الناريات: 23]، و﴿ إِنَّهُ لَقَسَمٌ.. ﴾، و ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآلُ ﴾ و ﴿ إِنَّهُ لَقَسَمٌ.. ﴾، و ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآلُ ﴾ و ﴿ إِنَّهُ لَقَرْآلُ ﴾ و ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآلُ ﴾ و ﴿ إِنَّهُ الشيء للشيء للشيء لكنها تتضمن معنى النفي إذا اتصلت برما »، فقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا ﴾ والنازعات: 45]، و ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا ﴾ والنازعات: 45]، و ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا ﴾ والنازعات: 54]، و ﴿ إِنَّمَا تُلْذِن يَحْشَوُلُ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ والمر: 18 فالمعنى على أن من لم تكن له هذه الحشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل. فمن شأن ﴿ إنّما » أن تضمن الكلام معنى النفي من بعد الإثبات. كما أنه ليس كل كلام يصلح فيه ﴿ إنّما » و ﴿ إلاّ » يصلح فيه حبد القاهر وأكده، وأشار إلى أنه ليس كل كلام يصلح فيه هذه ما » و ﴿ إلاّ » يصلح فيه حبد القاهر وأكده، وأشار إلى أنه ليس كل كلام يصلح فيه «أنما من إله اللّه.. قلت ما لا يكون له معنى ». وأوجب أن يكون في «ما » و ﴿ إلاّ »، وموضوع إنّما عنده أن جيء في ﴿ إنّما » من النفي مثل ما يكون في «ما » و ﴿ إلاّ »، وموضوع إنّما عنده أن جيء خير لا يجهله الخاطب، ولا يدفع صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة. وعلى ما أشار إليه ، اعتمد البلاغيون على ما أشار إليه ».

فقد أكد البلاغيون بعد استقرائهم لفائدة «إنما» فوجودها أقوى ما تكون وأعلق ما يرى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريف بـأمر هـو= - مقتضاه، فليس الغرض من قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 9] أن يعلم السامعون ظاهر معنى الآية، ولكن أن يذم الكفار، وأن يقال: إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل، وإنا إنْ طمعنا منهم في أن ينظروا ويتذكروا كُنا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. والتصريح بامتناع التذكر ممن لا يعقل، وإذا أسقطت من الكلام فيكون مجرد وصف لأولي الألباب كما يقول الجرجاني.

وفي قوله تعالى حكاية عن اليهود .: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 11] فدخلت ﴿إِنَّمَا لَتَدَلُ عَلَى أَنَ اليهود حين ادعوا لأنفسهم أنهم مصلحون أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً ولذلك أكد تكذيبهم والرد على ما زعموه بقوله تعالى: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 12].

فحمعت الآية بين حرفين هما «ألاً»، الذي هو للتنبيه، وبين «إنَّ» الذي هـو للتأكيد. ونص الزركشي على أنه قد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل له «إنَّما» وشاهده «آية البقرة/ 11» المتقدمة ودلل بها على عدم إصلاح اليهود.

و لم يترك المفسرون السر البلاغي إلى اللام المقترنة بخبر إن، فأشار الزجاج إلى أن اللام تلزم خبرها عند التحقيق.

فلماذا اقترنت اللام في حبرها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [غافر: 59]. و لم تقترن فيه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا﴾ [طه: 15].

فالجواب عن سرّ دخولها البلاغي وعدمه، هو أن اللام الواقعــة في حبر إنَّ واسمهــا إذا حلت محل الخبر تؤكد الكلام. والعرب تحرص على التوكيــد في موضعــه، وتتركــه في غير موضعه.

فالتأكيد بـ«إنَّ»، واللام في الآية الأولى لأن الخطاب موحمه لقوم كفار ينكرونها. بينما لم تقترن في خبرها بالآية الثانية لأن الخطاب موجه إلى موسى عليه السلام وهـي= في ضمن كلام الله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: 12] وقوله: ﴿وَأَقِـمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي \* إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: 14-15].

وليس من المعقول أن ينكر موسى عليه السلام قيام الساعة فيؤكد له سبحانه الكلام كتوكيده على المنكرين له والجاحدين فضله.

#### 2- إنَّ تفيد التعليل:

نصَّ الزركشي، والسيوطي من المفسرين على أنها تفيد التعليـل نقـلاً عمّـا أثبته ابـن جنّى من النحويين، وأهل البيان.

وقد ضربا أمثلة لهذا المعنى كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النوبة: 103]، وقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنْ لَهُمْ﴾ [النوبة: 103]، و ﴿وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةً بِالسَّوءَ﴾ [برسف: 53].

وقال الزركشي: «واعلم أنَّ كل جملة صدرت بإن مفيدة للتعليل وحواب سؤال مقدر، فإن الفاء يصح أن تقوم فيها مقام «إنَّ» مفيدة للتعليل، حسن تجريدها عن كونها حواباً للسؤال المقدر، كما سبق من الأمثلة». «وإن صدَّرت لإظهار فائدة الأولى لم يصح قيام الفاء مقامها».

ونحن عندما نسقط «إنَّ» ـ من الآيات المتقدمة ـ التي تصدرت الجملة الثانية من كلّ آية. فإن كانت الجملة الثانية إنَّما تذكر لإظهار فائدة ما قبلها كما في الآيات المذكورة، احتجنا إلى الفاء وإذا أبقينا «إنَّ» صدرت إلى الجملة التي تذكر لفائدة ما قبلها لا تحتاج إلى الفاء.

أما إذا كانت الجملة التي تصدرتها إن لم تذكر لفائدة ما قبلها فإنه لا يمكن وضع الفاء بدلاً عن إنَّ عند إسقاطها كما نبين ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ \* إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ﴾ [الدحان: 50-51].

فلو قلنا: فالمتقون «لم يكن كلاماً».

وكذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج: 17]. =

فقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ في موضع خبر إنَّ فإذا أدخلنا الفاء يوجب عطف
 الخبر على المبتدأ وهو غير جائز عند النحاة.

والأمثلة على هذا المعنى كثيرة في القرآن، وهي كما في قوله تعالى: ﴿فَاخُلُعُ نَعْلَيْكَ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ فَعَالَ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: 18]، و﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنْكُمْ مُتَبَعُونَ ﴾ والدحان: 23]، و﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ \* وَلا تُصَعِّرْ خَدِّكَ لِلنَّاسِ وَلا تُمْشِرْ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تَمْشُ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

والآيات المتقدمة وإن كانت «إنَّ» مفيدة للتعليل فيها إلاَّ أنها للتأكيد أيضاً لأن التعليل نوع منه.

## 3- إنَّ بمعنى «تعم»:

ذكر بعض العلماء لها هذا المعنى، ونصوا عليه في قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: 63] بتشديد النون من «إنْ» في هـذه الآيـة، دون أن يشـيروا إلى أنه موجـود في غيرها. إلا أنَّ بعضهم نفى معنى الإيجاب لها.

فنسب هذا المعنى إلى بشر بن هلال بأنه يراها تفيد الابتداء والإيجاب، وقد وافقه أبو عبيدة على ذلك أيضاً. وقد حاء في الكتاب المنسوب إلى الزجاج أنها بمعنى نعم، وأخبر عن أبي علي أنها بمعنى نعم، وهذا ما نص عليه ابن منظور نقلاً عن ابن سيدة إلا أن الزمخشري لم يذكر ذلك لأحد لكنه اكتفى بأن بعضهم يراها بمعنى «نعم». ومن المتأخرين الذين نصوا على هذا المعنى لها في هذه الآية الزركشي، والسيوطي، ورفض قسم منهم أن تكون بمعنى نعم: وقالوا: إنها بمعنى «ما» واللام بمعنى إلا وهم ابن حالويه، وأبو على الفارسي، ومكى بن أبى طالب والعكبري.

وتضعيفهم من كونها بمعنى نعم في الآية راجع إلى وجود الـلام في عبرهـا في الآيـة، وإن احتجوا بأنّ دخول اللام على اللفظ لا على المعنى.= = واحتج يتقديـر الزحـاج «لهمـا سـاحران» ورفضـه الفارسـي لأن التـأكيد لا يليـق به الحذف.

وإننا نرى أنها للتوكيد. ويلمح فيها معنى الإيجاب عند تشديدها فقط.

وأجلنا اختلاف المفسرين وآراءهم في تشديدها وتخفيفها لأنه له علاقة بالعمل كتقديرهم لاسمها، فتناول ذلك كله في النقطة الثانية.

## ب ـ آراؤهم في عملها:

ضمن بعض علماء التفسير تفاسيرهم قواعد نحوية ككتب إعراب القرآن ومعانيه، وكتب التفسير التي عنت باللغة والإعراب.

وهم بهذا يرمون إلى إيضاح معنى المفردات القرآنية ومعنى الآيات البينات. وكثيراً ما يختلفون في معنى من المعاني لا يتوصلون إلى إثباتـــه أو نفيــه إلا بواســطة قوانــين اللغــة وقواعد النحو.

فنظرهم في هذه القواعد النحوية، والفروق التي بين معاني اختلاف صيغها قد وصلهم إلى وضع الحروف مواضعها فجزموا على صدارتها في الكلام، وذكروا شروط عملها، وشهوا إلى مواضع الفصل شروط عملها، وشهوا إلى مواضع الفصل والوصل بين هذه المعمولات، ولم يجوزوا أن تتقدم المعمولات على هذه الأدوات.

ونراهم مجمعين على أن هذه الأداة وأخواتها ناصبة لأسمائها أما الخبر فقد ذكروا اختلافات النحاة فإذا كانوا يتبعون المذهب البصري فهي رافعة للخبر عندهم، وإذا كانوا يتبعون المذهب الكوفي فالخبر لا تأثير عليه من هذه الحروف. كما ذهب بعضهم إلى إعمالها وهي مخففة واعتماده في ذلك على ما حاء في القراءات القرآنية، ومن يراها مهملة وهي مخففة كان اعتماده على النص القرآني، ونحن هنا نبين آراءهم في سبب إعمالها، ورأيهم في التشديد والتخفيف وأثره على الإعمال والإهمال، وبيان آرائهم في نصب المؤكد لأسمائها أو رفعه، ورأيهم على ما يعطف على أسمائها، وكفها عن العمل إذا اتصلت عما، واقتران هذه الأداة باللام.=

#### - إلى سبب إعمالها وإهمالها:

يرى أبو عبيدة أنها ناصبة للاسم رافعة للخبر لكنه لم يعلل سبب ذلك كما أشار ابن النحاس إلى أنها نصبت الاسم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ...﴾ [البقرة: 6] لأنها أشبهت الفعل في الإضمار. وعلل ابن خالويه عملها لأنها مشبهة بالفعل لفظاً ومعنى. أما إلغاؤها مخففة فعلله بأن المشبه بالشيء أضعف من الشيء، فلما خففت عاد الاسم بعدها إلى الابتداء والخبر لأنها فقدت الشبه بالفعل.

أما حجة من خففها ونصب بها فإنه جعلها مخففة من التقيلة فأعملها عمال المشددة لأنها مشبهة بالفعل، فلما كان الفعل يحذف منه فيعمل عمله تماماً كذلك أنه جاز تخفيفها وإعمالها.

وعلى هذا أعملوها عندما قرؤوها مشددة ومخففة في قوله تعمالى: ﴿وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَكُلُّ لَمَّا لَكُلُّ لَمَّا لَكُوفِيَّنَّهُمْ﴾ [مود: ١١١].

ونرى أنها مشددة في هذه الآية لما هو موحود في المصحف الشريف، ولأنه حاءت بعدها إن مشددة مصدرة للحملة وفيها معنى التعليل فلا بد من سبقها بـأمر أو بنهـي أو بنهي كما شرحنا ذلك وإن تقدمتها «إن» فما تكون إلا المشددة كما مثلنا لذلـك سابقاً قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَيُوفَيَّنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ومود: 111].

ثم إن أغلب القراء كانت قراءتهم لها بالتشديد.

فاختلاف القراء في تشديدها وتخفيفها فتح باب الاختلاف بين النحاة. فمنهم من يعملها مخففة، ومنهم من يهملها وسنورد هنا بالتفصيل آراءهم في إعمالها وإهمالها في قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ اللهِ وَلَهُ: 63].

فأبو عمرو شددها وأعملها فنصب هذين بالياء.

وقد نصّ العكبري على أنها مشددة وناصبة لهذين أي أشار إلى قراءة تشديدها، ونصبها لهذين بالياء، وهي علامة نصب المثنى. وذكر أن اسمها ضمير الشأن محذوف لوجود اللام في خبرها، وإن احتجوا بأن دخول الـلام على اللفظ لا على المعنى=. =واحتج أيضاً بتقدير الزجاج «لهما ساحران» أي قدر مبتدأ محذوفــاً، وهــو مرفــوض عند الفارسي ويرى أن هذا لا يليق لأن التأكيد لا يليق به الحذف.

وضعف رأي من قال: إنها مخففة من الثقيلة، وعرض أبو إسحاق الأمر على المبرد، وإسماعيل بن إسحاق فرضيا أن تكون الآية «إِنَّ هَـٰذَانِ لَسَـَاحِرَانِ» روى عنه ذلـك الزركشي.

وأشار الزمخشري إلى رأي بعضهم، وهو أنها تكون بمعنى «نعم» وساحران حبر مبتدأ محذوف. وأما اللام فإنها داخلة على الجملة التي قدرها «لَهُمَا سَــاحِرَانِ»، وقال: إن أبا إسحاق أعجب بهذا الرأي.

وهذا خلاف لما يراه الأخفش من أنها خفيفة في معنى الثقيلة، وهي لغة قوم يرفعـون، ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ﴿ما﴾ ويقرؤها ثقيلة.

وروي عن الكسائي أنه قال: إنما لم يحطوا الألسف من ﴿ هَـٰذَانِ ﴾ إلى الياء لأنه من المحزم المرسل. اهـ. والجزم المرسل عنده ألف قبلها فتحة، وواو قبلها ضمة، وياء قبلها كسرة. وأنكر بعض البصريين هذا الجواب على الكسائي وقال: ﴿ هَذَانِ ﴾ اسم فكيف يدعى أن فيه حزماً، والجزم لا يدخل على الأسماء، بل يدخل الأفعال المضارعة.

وقراءة القراء بتشديد ﴿إنَّ﴾، وبألف على جهتين:

أولهما: اجتماع العرب في إثبات الألف في كلا في حالة الرفع والنصب والخفض، وهما اثنان ـ إلا بني كنانة ينصبون ويجرون بالياء، وعدّه الفراء قبيحاً لأنهم مضوا على القياس. وثانيهما: اعتبر الألف في ﴿هذا﴾ دعامة وليست بلام فعل.

فعند التثنية تزاد نون عليها، وتبقى الألف ثابتة على حالها كما زيـد في الـذي نـون فأصبح جمعها الذين، وعلى هذا تركوا ﴿هَذَانَ﴾ في الرفع والنصب والخفض.

وبهذا يكون الفراء قد خالف الكوفيين إن صحَّ ما ذكره أبو حيان بأنهم يزعمون أن (إنْ نافية، واللام بمعنى إلا خلاف لنحاة البصرة الذين يرون أنها مخففة وهذان السمها، ونساحران الحنففة من (إنْ النافية، وإن المخففة من (إنْ النقيلة. = وقد أكد ابن قتيبة أن الكسائي، والفراء وأهل الكوفة يرون أنها لغة لبني الحارث.
 وأما في ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ فمجاز عند أبي عبيدة ومخرجه: أنه أي نعم ثم قلت: هذان ساحران.

واحتج بقول بعضهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ إِلاَ عَزَابَ 56]. فيرفعون ملائكته على شركة الابتداء، ولا يعملون فيها ﴿إِنَّ ﴾ لأنها عنده تعمل فيما يليها، ولا تعمل فيما بعد الذين بعدها.

ونصّ على أن «هذين» مرفوع على لغة كنانة وبلحارث عند الزحاج، لكنه قدر حركة النصب على الألف، ويرى أن الأصل في ألف التثنية تكون كعصا، ورحا في الرفع والنصب والجرعلى صورة واحدة لأن الحركة مقدرة فيها لأنها من الأسماء المقصورة والاسم المقصور تقدر عليه الحركات الثلاث.

وذهب أبو على مذهب الزجاج لأنه لم يجز قراءة أبي عمرو بنصب هذين لأنها قراءة مخالفة لخيط المصحف، وهو ما ذهب إليه الخليل قبلهما، وما احتاره أبو حيان بعدهما.

وأجاز الباقلاني قراءتها اتفاقاً مع خط المصحف كما أجاز أن تقرأ على مخالفته بمل النصب من «هذين» هو الأصح، وهو القياس عندهم إشارة إلى أن الأمة قد اتفقت على حواز قراءة هوان هَذَينِ لَسَاحِرَانِ الله واله: 63].

وإن حرف عامل عند مكي لدخول اللام في الخبر وقد استحسن ما قبل: إنّ الهاء مضمرة معها، وعلى هذا قدر الآية بـ «إنّه هَذَان لَسَاحِرَان» بالرغم من أنه استحسن تخفيفها خوفاً من مخالفة الخيط القرآني. كما أنه استحسن رأي الكوفيين لجعلهم «إن» الخفيفة بمعنى «ما»، واللام بمعنى «إلاّ»، وذكر تقديرهم للآية هو «ما هذان إلاّ ساحران»، ويرى أنه لا خلل في تقديرهم هذا، وذكر أن البصريين أنكروا أن تكون اللام بمعنى «إلا».

ونرى أن الصواب أن تبقى الآية ﴿إِنَّ هَـذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ فإن مخففة من الثقيلة، وليست بالنافية بدليل اقتران اللام في خبرها، ويجوز أن تكون المشددة، و«هـذان» اسمها منصوب بالألف استناداً إلى لغة كنانة وبلحارث.=

## = اتصالها بما لا يبطل عملها عند المفسرين:

إننا نجد أنها قد وردت متصلة بما وقد أبطل عملها أي أنّ ﴿ مَا ﴾ قد كفتها عن العمل في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَـوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ والمنكبوت: 25]. إلا أنه قد ذكر الزحاج قراءة الرفع والنصب لكلمة ﴿ مَوَدَّةً ﴾، ونص على أنه من قرأها بالرفع كانت ﴿ مَا ﴾ بمعنى الذي، والتقدير عنده هو «إن الذي اتخذتموه أوثاناً من دون اللّه مودة بينكم ».

أما من قرأها نصباً كانت ﴿ما﴾ كافة لإنّ عن العمل ويكون ﴿أَوْثَاناً﴾ مفعـولاً أولاً وتكون ﴿مَوَدَّقَ﴾ مفعولاً ثانياً للفعل اتخذ.

كما أن ابن خالويه أكد أن رفع ﴿مَوَدَّقَ﴾ في هذه الآية معناه أن تكون ﴿إِنَّ﴾ عاملة و ﴿ما﴾ بمعنى الذي ومودة خبرها.

كما أشار ابن النحاس إلى أنها كافة لإنّ عند سيبويه في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: 11].

قال ابن النحاس: ابتداء وحبر وهما عند سيبويه كافة لإنّ عن العمل.

أما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ [الاندال: 2].

فقال: ابتداء، و﴿ما﴾ كافة، ويجوز في القياس النصب ومنعه سيبويه.

فمن كلامه ويجوز في القياس النصب بحزم أنه أجاز إعمالها على القياس دون أن تكفها ﴿ما ﴾ ونرى أنها لا عمل لها إذا خففت أو اتصلت بها ﴿ما ﴾ كما هو ثابت في النصوص القرآنية لكنهم أجازوا إعمالها اعتماداً على القراءة لا غير. ومثال إلغائها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا ﴾ [القرة: 275]، و ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ وآل عمراد: 175].

## نصب المؤكد لاسمها ورفعه:

جاء المؤكد لاسمها منصوباً في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَمْسَرَ كُلَّـهُ لِلَّـهِ ﴾ [آل عمران: 154] إلاَّ أن اختلاف القراء في حركة المؤكد لاسمها فمنهم مَن رفعه، ومنهم مَن نصبه.= فقرأ أبو عمرو وحده ﴿كُلُهِ ﴿ رَفعاً فَتَكُونَ عَلَى قَراءَةَ الرَفْعِ مَبَتَداً و ﴿لِلَّهِ ﴿ حَـبره، وَالْحَملة فِي مُحَلِّ رَفْع خير ﴿إِنَّ ﴾.

وقرأ الباقون «كُلُّهُ» نصباً فتكون الكلمة تأكيداً لاسم «إنَّ» وهو الأمر.

ونرجح أن يكون المؤكد منصوباً لا مرفوعاً اعتماداً على مــا هــو عليــه في المصحـف، واتفاق أكثر القراء على قراءة النصب. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُــمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ ونوح: 7].

## نصب المعطوف على اسمها ورفعه:

ورد الاسم المعطوف على اسم ﴿إِنَّ مرفوعاً في القرآن الكريم كما في قول تعالى: ﴿إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا ﴾ [الحائية: 32]. كما أن القراء قبد أجمعوا على قراءة رفع المعطوف على اسمها إلا حمزة وحده فإنه قبراً الاسم المعطوف على اسمها نصباً أي قرأ ﴿وَالسَّاعَةَ ﴾.

وحجة من رفع المعطوف على اسمها هي أنه من شروط إنَّ إذا تمَّ خبرها قبل العطف عليها كان الوجه الرفع، ودليله على ذلك قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3].

وأضاف أبو زرعة وجها آخر إلى الرفع، وهو أن يكون المعطوف محمولاً على موضع ﴿إِنَّ ﴾، وما عملت فيه وموضوعها رفع. وأما حجة حمزة فإنه عطف بالواو ولفظ ﴿الساعة ﴾ لأنها من تمام حكاية قولهم، وعلى ذلك كان الجواب لهم في قوله تعالى: ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾ [الجائية: 32].

ونرى أن يتحتم رفع المعطوف في قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَوِيءٌ مِنَ الْمُشُوكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التربة: 3] لئلا يتوهم القارئ، أو السامع أن اللَّه يتبرأ من الرسول إلاّ أن المبرد أشار إلى أنها تقرأ رفعاً ونصباً.

وجاء المعطوف مرفوعاً على إن المكفوفة بما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أُنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُلُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ [نقماد: 27].= = إلا أن البحر يقرأ بالرفع والنصب، فالرفع لأنه استأنفه بالواو كما في قوله تعالى: ﴿ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً ﴾ [آل عسران: 154]، أورده على ما قبل دخول إنّ عليها.

والحجة من نصب أنه ردّه على اسم إنَّ، وأبو عمرو يرفع المعطوف على اسمها بعد تمام الحجر كقوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا﴾ [الجانية: 32]. وقد وافقه ابن خالويه، وأثنى عليه، واستحسن الرفع.

ولا بد من حكمة في نصب الاسم المعطوف على اسمها ورفعه فقد ورد المعطوف مرفوعاً كما في قول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيسَ آمَنُسُوا وَالْلِيسَ هَـَادُوا وَالْصَّـَابِئُونَ وَالنَّصَارَى﴾ [المائدة: 69].

وورد منصوباً في قولم تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيمَ آمَنُمُوا وَالَّذِيمَنَ هَمَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّارِينَ ﴾ [البغرة: 62].

فما هي الحكمة من جعله سبحانه رفع «الصابئين» في الآية الأولى، ونصبها في الآية الثانية؟ فرُفع الصابئون، ونوي به التأخير عن مكانه، وبهذا يُعزَل الصابئون عن أصحاب الديانات السماوية الشلاث لأنهم ليسوا منهم، وإن كانوا قبل النصارى بالزمن لكن لا كتاب لهم. فترتيبهم بحسب الكتب السماوية يكون النصارى قبلهم لأنهم من أهل الكتاب بعد اليهود.

بينما يكون النصب في الصابئين في الآية الثانية على ترتيب الأزمنة التي لا نية للتأخير معه. والصابئون في حالة الرفع في الآية الأولى مبتدأ نوي تأخيره وحذف خبره لدلالـة خبر إنّ عليه أي والصابئون كذلك. فهو كاعتراض يفيد أن الصابئين مع وضوح ضلالتهم يثاب عليهم إن صح إيمانهم وصلح عملهم فغيرهم أولى و لم يعطف على محل اسم إنّ لعدم مضى خبرها.

وعلى رأي أبي عمرو أنه يرفع المعطوف بعد تمام الخبر. وخبر إنّ هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: 17] أي من إن واسمها وخبرها يكون خبراً عن الأولى، ولذا أوجب له النصب.=

= وقد ذكر الزحاج اختلاف أهل العربية في تفسير رفع الصابئين وأشار إلى أن بعضهم ضعف نصب «إنَّ» فنسق الصابئون، ونسب هذا الرأي إلى الكسائي، وإلى الفراء لكنه نسب إلى الخليل، وإلى سيبويه وجميع البصريين أن رفع الصابئين محمول على نية التأخير، وهو مرفوع بالابتداء.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ﴾ [الحج: 17].

فقد ذكر الفراء أنه جعل في خبرهم «إنَّ»، وفي أول الكلام «إنَّ». فأكد أنه لا يكون في الكلام: «إنَّ أخاكَ إنَّه ذاهب» لكنه أجاز ذلك لأن المعنى كـالجزاء أي مـن كـان مؤمناً أو على شيء من هذه الأديان، ففصل بينهم وحسابهم على الله.

والمقصود بالذين آمنوا «الذين تابوا» عند الخليل ثم أشار إلى أنه إنما عدَّ أصناف الكفرة منهم اليهود، وحعل حبر «إنَّ» قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبُّهِمْ ﴾ [البقرة: 62]، وهو جزاء. ومثل هذا قد ذكره تعلب في مجالسه.

وفي قول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذَّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيسزٌ ﴾ [نصلت: 41].

جعل الفراء حواب «إنَّ» قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ﴾ [نسلت: 44]، أو يكون حوابها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيمَوْ﴾ [نسلت: 41] أو ﴿لا يَأْتِيسِهِ الْبَاطِلُ﴾ [فصلت: 42] فيكون حواباً معلوماً فيترك عنده.

وأحاز الزحماجي تكريس «إنَّ» وقد جعل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ ﴾ [الحج: 17] أي «إنَّ» الثانية في الآية مع اسمها وخبرها خبر عن الأولى في قوله تعمالى: ﴿إِنَّ الَّذِيسَ آمَنُوا ﴾ [الحج: 17].

الاختلاف في اسم «إنَّ» وخبرها:

هناك احتلاف في اسمها وخبرها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَـوْمُ الْفَصَـلِ مِيقَـاتُهُمْ ﴾ [الدعان: 40].=

= فظاهر الآية أن ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ ﴾ اسمها و «ميقاتُهم» خبرها إلا أنه أجاز الكسائي، والفراء من نصب «ميقاتهم» بإنّ، وجعل «يـوم الفصل» ظرفاً للميقات خبراً لها. وعلى هذا يكون التقدير عندهما «إنّ ميقاتهم في يوم الفصل» أما مكي فأعرب «يوم الفصل» أما مكي فأعرب «يوم الفصل» اسمها، وميقاتهم خبرها.

#### من أحكامها:

1- الكلام معها لا يؤول بمفرد، ويؤول مع «إنَّ» المفتوحة بالمصدر، وهو مفرد، وعلى هذا عد الراغب ما بعد المكسورة جملة مستقلة عندما ذكر الفرق بين الدلالتين. وأما الزركشي فأشار إلى أن المكسورة تستغني بمعموليها عن أي زيادة، ويرى أن المفتوحة غير مستغنية.

وبعد ذلك نصَّ لأحدهم على أن المصدر المنسبك من المفتوحة ومعموليها لم يفد توكيداً، وذكر أنه يقال التوكيد للمصدر المتحل لأن محلها مع ما بعدها المفرد، وعلى هذا فرق بين المكسورة والمفتوحة مؤكداً أن التأكيد في المكسورة للإسناد، ومع المفتوحة لأحد الطرفين. وهذا محلاف ما نصّ عليه النحاة من أنها مؤكدة كالمكسورة ونوضح ذلك عند الحديث عنها عندهم.

2- ويتحتم إدخال اللام في حبرها ولولا وجود اللام في حبرها فلم يكن إلا «أنَّ» في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ وله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ والنافقون: ١].

وهي داخلة على خبرها وهو مفرد في هذه الآية كما أنها تدخل على خبره، وهو جملة فعلية فعلها مضارع كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونُ الطَّعَامَ﴾ [الفرقان: 20]، و﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [النحل: 124].

3- ويَجوز أن تتعدد أخبارها كما في قوله تعمالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: 34]، و ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [لقمان: 28]، و ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: 27]، و ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبيرٌ ﴾ [لقمان: 16].= أحدها: الابتداء نحو قولك: إن زيداً قائم.

والثاني: بعد القول، وذلك قولك: قال زيد: إن عمراً منطلق.

والثالث: بعد أفعال الشك والعلم إذا كانت الـلام في الخبر، وذلـك قولـك: ظننت إن زيداً لقائم وعلمت إن أخاك لخارج.

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ والمانتون: 1].

والرابع: بعد القسم. نحو قولك: تالله إنك قائم، وبعض العرب يفتحها ها هنا والكسر أكثر وأقيس؛ لأنه موضع ابتداء، وإنما نصبت إن وأخواتها ورفعت لأنها أشبهت الفعل في أربعة أوجه:

أحدها: أن الضمير يتصل بها على حدّ اتصاله بالفعل، وذلك كقولك: إنــني، وإنك وإنه كما تقول: أكرمني وأكرمك وأكرمه.

والثاني: أن معناها معنى الفعل التوكيد والتحقيق.

والثالث: أنها تطلب اسمين كما يطلبهما الفعل المتعدي.

الرابع: إن أواحرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي، وإنما قدم المنصوب فيها على المرفوع لئلا يشبه الفعل؛ لأنها على زنته بخلاف «ما»، وذلك أن «ما» أشبهت الفعل معنى، «وإنَّ» أشبهته لفظاً ومعنى، فلو قدم مرفوعها على منصوبها لتوهم أنها فعل، وأيضاً فإنك لو قدمت المرفوع لجاز أن تضمر، ولو أضمر لاتصل بأن وهو ضمير رفع، وضمير الرفع إذا كان للمتكلم أو المحاطب كان تاء ساكناً ما قبلها،

 <sup>«</sup>فعليم» في الآية الأولى خبر إنَّ، وخبيرٌ إما أن تكون صفة عليم أو أن تكون خبراً
 بعد خبر، وعليه يقاس بقية الكلمات الثانية في الآيات الأخرى وهي: بَصِيرٌ، وحَكيمٌ،
 وخَبيرٌ فإما أن تكون أخباراً ثانية، أو صفات لها. والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>الحروف العاملة» (ص: 31-60).

ولو أسكنت لحذفت إحدى النونين لالتقاء الساكنين، فكنت تقول: أنت، وهذا تصريف. والتصريف لا يكون في الحروف. فلما كان تقديم المرفوع يـؤدي إلى هـذا رفض، ويكون بمعنى أجل، قال الشاعر:

ولا أقسوم بسدار الهسون إن، ولا أُنّي إلى الغدر أخشى دونمه الحمحا ويقولون: إنه فيلحقون الهاء، نحو قوله:

## وقسد كسبرت فقلست إنسه

أي أحل، وأجاز ابن السراج أن تكون الهاء اسم إن والخبر محذوف، والمعنى إنه كذلك. وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: 63] على معنى أحل وفيه نظر لأحل دخول اللام في الخبر. وأحسن ما قيل في هذا أنه لغة للحارث بن كعب؛ لأنهم يقولون: رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان.

وقد يكون فعلاً على وجوه صناعية ولغوية:

الصناعية أن تقول وأيت أي وعدت، فإذا أمرت بالنون الثقيلة مؤنثاً قلست: إن الهذه، ومن ذلك: آن الوقت يَقِن، أي حان. فإن أمرت مؤنشاً مجموعاً قلست: إن، كما تقول: بعن يا نسوة، وكذلك إذا أخبرت عن جماعة مؤنث وتقول: إن يا زيد إذا أمرته بالأنين، ومن ذلك: إني في المكان إذا بنيت الفعل لمفعول أصله إن إلا أنسك كسرت أوله قياساً على قولهم: حل في المكان أي حُل وذلك أنهم يشبهون كسرت أوله قياساً على قولهم: حل في المكان أي حُل وذلك أنهم يشبهون المضاعف بالمعتل فيكسرون أوله كما يكسرون أول قيل وبيع وما أشبه ذلك. ومن مواضعها قولك: إنّ إلا قائم فألقيت حركة الهمزة على النون، ثم أدغمت النون في النون. وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَكِنَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف: 38] أي أنا هو الله ربي. وقد تقدم شرحه.



(1) أَنَّ في القرآن الكريم: وهي أقل من المكسورة وروداً حيث وردت ثلثمائة وستبن مرة تقريباً فتكاد تكون ربع المكسورة عدداً.

ولاحظنا أن ورودها مجردة من الزيادة أكثر. ونعني بالزيادة أنها لم تسبق بحرف عطف أو تتصل بضمير، أو الباء الجارة. كما أنه لا تأثير لحرف العطف عليها أما الباء الجارة فتحر المصدر المتكون منها ومن معموليها. والضمائر المتصلة بها مبنية في محل نصب أسماء لها. ويلاحظ أنَّ ضمير الغائبين أكثر اتصالاً بها، ويليه ضمير الغائب، شم «نا» المتكلمين، ثم ياء المتكلم ثم كاف المتعاطبين، ثم ضمير الغائبة ثم ضمير الغائبين وقد كفت بما أيضاً. ووردت مجردة من الزيادة مائة وأربع مرات.

ومثال المحردة عن الزيادة قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ ﴾ [البقرة: 107]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ مَلْكُ السَّمَوَاتِ ﴾ [البقرة: 167]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [البقرة: 196]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [البقرة: 196]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 195]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [المائدة: 97]، و﴿ أَنَّ اللَّهَ مَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [المائدة: 65]، و﴿ أَنَّ النَّهُ سَلَّهُ مُرَّامٍ ﴾ [المائدة: 65]، و﴿ أَنَّ النَّهُ سَلَّا الْمَتَّابِ ﴾ [المائدة: 65]، و﴿ أَنَّ اللَّهُ هَذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزمر: 57].

وهي في هذه الآيات تؤكد أنَّ الله مالك الكون، وهو القوي، وليس هناك خلاص من النار لمن يريد أن يندم بعد أن دخل بالنار فما هم بخارجين منها أبداً. والله مع المتقين، وهو شديد العقاب لمن يكفر بنعمه ويجحدها وأنه بكلِّ شيء عليم، ويعلم ما في الأرض، وقد حرم وحلل، وابتعد أهل الكتاب ولو تنابوا لتاب الله عليهم، وغفر لهم ثم إن قصاصه عدل، فالنفس بالنفس لا فرق بين حروعبد وأسود وأبيض.

ووردت بحردة من الاتصال بالضمير لكنها مسبوقة بالباء الجارة للمصدر المتكون منها ومن معموليها نحو قوله تعالى: ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ نَزُّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة: 176] فالكتـاب=

-حق، وهو رحمة للعالمين ليس فيه شقاء بل فيه السعادة والشفاء قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 2]، و ﴿ وَلُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُـوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: 82]، و ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى \* إِلاَ تَذْكِرةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ [طه: 3.2].

وقد ذكر منهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهم اليهود والمشركون، وذكر أقربهم مودة للذين آمنوا وهم الذين قالوا: إنّا نصارى. قال تعالى مؤكداً بهذه الأداة مرتين: ﴿قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾ [المائدة: 82].

وجاء في مثل قوله تعالى: ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ [العلن: 14]، و﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ [الولالة: 5]. وهي واردة أربع عشرة مرة في هذه الصورة. كما أنه وردت بحردة من الضمائر تسبقها الواو ثلاث وأربعين مرة. نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: 15]، و﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ ﴾ [الانفال: 18]، و﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ ﴾ [الانفال: 18]، و﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 97]، و﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: 10]، و﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ هُوَ النور: 10]، و﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّهُ هُوَ النَّهُ الْكَبِيرُ ﴾ [النفال: 53].

وهي مؤكدة لاتباع دين الله سبحانه، ولعلمه بالذين آمنوا، ومؤدة إحاطته بكلّ شيء وعلمه به، وبيان رحمته وتوبته عن عباده، وإليه يرجع الخلـق قـال تعـالى: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ والنحم: 47].

كما أنها سبقت بالواو وهي متصلة بضمير المتكلم مرتين.=

كما أنها جاءت متصلة بكاف الخطاب ثلاث مرات نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾
 أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر: 97]، و﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ﴾
 إلازمل: 20].

كما وردت متصلة بكاف الخطاب مسبوقة بالواو مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى﴾ [طه: 119].

وقد وردت متصلة بهاء الغائب ثلاثاً وعشرين مرة نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ أُولَمُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ [نصلت: 53]، و﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 25]، و﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 25]، و﴿أَنَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ أَنَـا ﴾ [النحل: 2]، و﴿أَنَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ أَنَـا ﴾ [النحل: 2]، و﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ﴾ [الجن: 1].

كما حاء مسبوقاً بالفاء وهو متصل بهاء الغيبة مرتين نحو قوله تعالى: ﴿فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الانعام: 54]، ومسبوقاً بالياء، وهو متصل بهاء الغيبة مرتين أيضاً. ومتصلاً بها لكنه مسبوق بالواو نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَسْفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً ﴾ لكنه مسبوق بالواو نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَسْفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً ﴾ [الحن: 4]، و ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنا ﴾ [الحن: 3]. ففي الأولى أنَّ السفيه هو إبليس أو ما كان على شاكلته ومعنى الثانية أنه الشأن تعالى حدُّ ربنا أي تنزه حلاله وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ برِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [الحن: 6].

وُوردت فِي قُوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى \* وَأَنَّهُ هُـوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا \* وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ﴾ [النحم: 43-45]، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى \* وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى \* وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأُولَى﴾ [النحم: 48-50].

وجاءت متصلة بهاء الغائبة أربع مرات نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ [الانفال: 7]، وهُومًا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: 109] وقد حعلوها بمعنى «لعل» في هذه الآية كما نوضح ذلك في دلالتها. وفي قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ ﴾ [الشررى: 18] أي الذين يخافون من عذابها يعلمونها حقاً وهي يوم القيامة طقوله: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: 13].=

- وجاءت متصلة بهاء الغائيين مرتين، كما جاءت متصلة بضمير المتكلم وهو «نا» نحو قوله تعالى: ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً ﴾ [عبر: 25] وورودها متصلة به خمس عشرة مرة وقد جاءت متصلة به لكنها مسبوقة بالواو ثماني مبرات. كلّها وردت في سورة الحن قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا ظَنَنّا ﴾ [الجن: 5]، و ﴿ وَأَنّا لَمَسْنَا ﴾ [الجن: 8]، و ﴿ وَأَنّا كُنّا ﴾ [الجن: 9]، و ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا ﴾ [الجن: 19]، و ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا ﴾ [الجن: 12]، و ﴿ وَأَنّا لِمَسْلِمُونَ ﴾ [الجن: 11]. و ﴿ وَأَنّا لِمَسْلِمُونَ ﴾ [الجن: 14]. و تسبقها الباء وهي متصلة بنا المتكلم حاءت مرتين نحو قوله تعالى: ﴿ بِأَلْا فُسُلِمُونَ ﴾ [آل عبراد: 64].

كما جاءت متصلة بكاف المخاطبين أربع عشرة مرة نحو قوله تعالى: ﴿أَنْكُمْ مُلاقُسُوهُ﴾ [البقرة: 22]، و﴿أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ [البقرة: 3]، و﴿أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ [البوبة: 3]، كما أنها جاءت متصلة به وتسبقها ياء الجرِّ نحو قوله تعالى: ﴿فَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اللَّهِ هُزُواً﴾ [المائية: 35]، وهي متصلة به وتسبقها الواو مرة واحدة.

وجاءت متصلة بهم أي بضمير الجماعة الغائبين إحدى وأربعين مرة نحو قول تعالى: (وَ اللّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴿ وَالسّاء: 60]، وَ ﴿ أَنّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ والساء: 60]، و ﴿ أَنّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ ﴾ والنوبة: 54]، و ﴿ وَلَوْ أَنّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ ﴾ والنوبة: 54]، و ﴿ وَلَوْ لَهُمْ أَقَامُوا ﴾ والمائدة: 66]، و ﴿ أَنّهُمْ فِي كُلّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ والشعراء: 225]، و ﴿ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَعُولُونَ ﴾ والنعل: 103]، و ﴿ فَأَنّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ والموسود: 111]، و ﴿ فَأَنّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ والموسود: 111]، و ﴿ فَأَنّوا أَنّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴾ والتعمر: 39].

وهي تأكيد عن أحوال الغائبين الفائزين منهم والمعاندين فيؤكد الله سبحانه أنه يعلم بأحوالهم جميعاً وإليه مرجعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب يخشع وعين تدمع من خشيته.

وقد تسبقها الباء الجارة وهي متصلة بضمير الغائبين وقد وردت خمساً وعشرين مرة نحو قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: 58]، و ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا= = إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البنرة: 275]، و ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المنر: 13]. و ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنر: 13].

وحماءت متصلة به وتسبقها الواو خمس مرات نحـو قولـه تعمالى: ﴿وَأَنَّهُـمُ لا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾ [المائدة: 82]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا ﴾ [الحن: 7].

وتتصل بها «ما» الكافة لها عن العمل، وقد اتصلت بها سبع عشرة مرة، والـتركيب الذي يحصل عند اتصالها بما يفيد القصر، وقيل الحصر نحو قوله تعالى: ﴿أَنْمَا يُولِيكُ اللّٰهُ أَنْ يُصِيبَهُم بَيْعُضٍ ذُنُوبِهِم المائدة: 49]، و﴿أَفْحَسِبْتُم أَنْمَا خَلَقْنَاكُم عَبَشاً وَأَنْكُم إِلَيْنَا لا تُوجَعُونَ ﴾ [المومنون: 115]، أكد لهم بها بالاستفهام مستنكراً أعمالهم لأنهم مخلوقون لعبادته وطاعته لأنهم يرجعون إليه لمحاسبتهم. وقوله: ﴿أَنْمَا فَتَنَّاهُ ﴾ واست عنها أنَّه نَذِيرٌ ﴾ [ص: 70]، و﴿أَنْمَا إِلَهُكُمْ ﴾ ونصلت: 6].

وفي قوله تعالى: ﴿أَنْ لَغْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [الاعراف: 44] فهي مخففة من الثقيلة ومهملة لا عمل لها كما سنوضح ذلك في عملها. وكذلك قرأها ابسن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم «أَنْ لَغْنَةُ» خفيفة النون ساكنة إلاّ أنه روي عن ابن كثير «أنَّ» مشدّدة، و لم يشدّدها إلاّ ابن عامر، وحمزة والكسائي، فهي مشدّدة النون عاملة في قراءتهم ﴿أَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ والاعراف: 7].

وقد اختلف في كسر همزتها وفتحها وذلك في:

1- اختلف القراء في كسر همزتها وفتحها في قوله تعالى: ﴿فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّـهَ﴾ [آل عمران: 39].

فقرأ ابن عامر، وحمزة «إنَّ اللَّهَ» بالكسر، وقرأ الباقون «أَنَّ» بالفتح.

2. وفي قوله تعالى: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُـمْ﴾ [آل عـران: 49] اختلفوا في فتـح همـزة «إنَّ»
 وكسرها فقرأ نافع بكسر همزتها، والباقون بفتحها.

وحجة مَن كسرها أنه أضمر القول يريد «ورسولاً» يقول: إنَّي، أو يبتدئها مستأنفاً من غير إضمار.= = أما حجة من فتحها فأنه جعلها بدلاً من قوله تعالى: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ ﴾ [آل عمران: 49].

3. وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 171].

فقرأ الكسائي وحده «وإنَّ» بكسر همزتها، وقرأ الباقون «وأنَّ» بفتحها.

وحجة مَن كسر همزتها أنه جعلها مبتدأ، ودليله قسراءة عبد الله «وَاللَّهُ لا يُضيعُ» بغير «إنَّ».

أما حُجَّة من فتحها فأنه عطف على قوله تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ﴾ [آل عمران: 171] يريدون بأنَّ اللّهَ.

4- واحتلفوا في فتح همزتها وكسرها في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا﴾ [الانعام: 09] فقرأ ابن كثير، «إنَّها» مكسورة الهمزة، وقرأ مثله أبو عمرو بالكسر غير أنه يختلس حركة الراء من «يُشْعِركُمْ» وسمع عن عاصم كسرها. وأما نافع وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر فقرأوا بفتح همزتها.

وحجة من فتحها أنه جعلها بمعنى لعَلَّ مستنداً إلى قراءة عبد الله وأبي فإنهما لفظاها «لَعَلَّ». أما حجة من كسر همزتها فأنه جعل الكلام تاماً عند قوله ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ فابتدأ بأنَّ فكسرها.

5. واختلفوا في كسر همزتها وفتحها من قول تعالى: ﴿ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا
 بآياتِنا لا يُوقِنُونَ ﴾ والسل: 82.

فقراً عـاصم وحمزة والكسائي «أَنَّ» بفتح همزتها محتحين بقراءة ابن مسمعود «تُكَلِّمُهُم بأنَّ النَّاسَ» بالباء فلما أسقطت الباء حكم عليها بالنصب.

وأما باقي القراء فقرأوها مكسورة الهمزة وحجتهم في كسرها على الاستئناف لأنهم جعلوا الكلام عند قوله: «تُكَلِّمُهُم».

6 وقرأ ابن عامر وحده «إنَّكم» بكسر همزة «أَنَّ». أما باقي القراء فقرأوها بفتح الهمزة من قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ الممزة من قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ والزحرف: 39.

فحجة من كسر همزتها أنه جعل الكلام تاماً عند قوله: ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ ثَم استأنف «إِنَّكُمُ» فكسرها. أما حجة من فتحها فإنّه جعل آخر الكلام متصلاً بأوله.

7- واختلفوا في قراءة قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ﴾ [الحن: 1]. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿أَنَّهُ بفتح الهمزة وقد قرأ الاثنان أيضاً بفتح همزتها من قوله تعالى: ﴿وَأَلُو اسْتَقَامُواْ﴾ [الحن: 18]، و﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الحن: 18]، و﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ [الحن: 18].

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع كما قرأ أبو عمرو إلاَّ قوله: ﴿وَأَنْهُ لَمَّـا قَـامَ..﴾ فإنهما كسرا الهمزة، وروى المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر عنه.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي، وحفص عن عاصم كلّ ذلك بالفتح إلاّ ما جاء بعد قوله أو بعد فاء جزاء كانت بالكسر لا غير.

فحجة من قرأها بالكسر أنه عطف على قوله تعالى: ﴿فَقَـالُوا إِنَّا سَـمِعْنَا﴾ [الحن: 1] وأما حجة من قرأها بالفتح فإنـه عطف على قولـه تعـالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّـهُ﴾ [الجن: 1].

8- وقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن عامر «إنّا» بكسر همزة «أنَّ» بينما قرأ عاصم وحمزة والكسائي «أنا» بفتح همزتها من قوله تعالى: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً ﴾ [عس: 25].

فحجة من كسر همزتها أنه جعل الكلام تاماً عند قوله: ﴿إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس: 24] ثم استأنف فكسرها للابتداء بها. أما حجة من فتح همزتها فإنّه أراد إعادة الفعل وإدخال حرف الخفض.

## 2 ـ دلالة أنَّ في القرآن الكريم:

ذكرنا سابقاً أنها كالمكسورة تفيد التأكيد، وقد أكد بها سبحانه أموراً عامة تتعلق بوحدانيته كقوله تعالى: ﴿أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ونصلت: 6]، و﴿أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَّا ﴾ والنحل: 2]، و﴿أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَّا ﴾ والنحل: 2]، وتأكيد ما حرمه كقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ والانعام: 150]، وأكد ضلالهم وكفرهم بالله قال: ﴿أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا ﴾ والاعراف: 149]، و﴿إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا »

=بِاللَّهِ﴾ [التوبة: 54]، وأكد لرسوله بعدم إيمانهم كقوله تعالى إلى نوح: ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ﴾ [مود: 36].

وأكد سبحانه أنه لم يك مغيراً نعمة أنعمها على خلقه مبدلاً لها بنقمة حتَّى بغيروا ما بأنفسهم من النعم بكفرها لأنه سبحانه سميع لأقوالهم، وعليم بأفعالهم. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَلَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ والأنفال: 53.

وأرى في توكيدها قوة وصرامة أحياناً وكأنها تفيد التهديد كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّمُهُ مَنْ قَعَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس﴾ [المائدة: 32] وتفيد الإصرار على العدل الحازم كقوله: ﴿أَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45].

كما أنها تأتي بمعنى «لعلَّ» وقد نصَّ على هذا أحد المتأخرين من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الانعام: 109] والتقدير عنده «لَعَلَّها إذا جَاءت لا يُؤمنون».

ومضمون الآية أن الآية المقترحة إذا جاءت لا يؤمنون أي لا تدرون ذلك. هـ و الخطاب إلى المؤمنين إذ طمعوا في إيمانهم فتمنوا بحيء الآية. فالذي توحيه هـذه الآية أن دلالتها هنا على التمني والرجاء. والطمع أقوى من التمني فيها ومـن هـذا أن هـذه الأدوات قد تشترك بمعنى واحد وهو التأكيد، وهو أصل معانيها وقد تتعاقب بعضها عن بعض فأن قد حلت محل «لعلّ» في هذه الآية لأنها أقوى من لعَلّ في التأكيد.

والذي ثبت لها هذا المعنى وقدره بـ «لَعَلَّها إذا حاءت لا يؤمنون» هو الخليل بن أحمد. وقد حكى هو والأخفش وهشام: إنها لغنة لعلل في شعر امرىء القيس. وسنشرح ذلك في رأي النحاة. لهذا المعنى.=

= ولم يذكر لها غير هذين المعنيين. وأكد الزركشي أن بعضهم ينفي معنى التوكيد بحجة أن التصريح بالمصدر المتكون منها ومن معموليها لا يفيد توكيداً. ويقال إن التوكيد للمصدر وليس لها. وإننا نرى أنها تفيد التوكيد كأختها المكسورة. وقد استشهدنا بما فيه الكفاية لإثبات إفادتها لتوكيد بعض الأمور.

ونفي التأكيد عند بعضهم لأنها موصول حرفي فتغير معنى الابتداء إذ هي وما بعدها بتقدير المصدر، وهو مفرد ولذا فإنَّها تختلف عن المكسورة الـتي لا تــدل على غـير التأكيد، ولا يغير معنى الابتداء دخولها.

# 3- عملها في القرآن الكريم:

تدخل «أنَّ» على الحملة الاسمية فتنصب اسمها، وترقع خبرها نحو قول تعالى: ﴿وَأَلَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المالدة: 98].

فلفظ الجلالة اسمها منصوب، وغفور حبرها مرفوع، وكلمة رحيم إمّا أن تكون صفة للخبر، أو خبراً ثانياً، ومثل ذلك في قوله تعالى: ﴿فَائَنَهُ غَفُورٌ رَحِيبٌ [الانمام: 54] فالهاء ضمير مبني في محل رفع اسمها، وغفور خبرها، ورحيم إمّا أن يكون خبراً أو يكون صفة للخبر. ويأتي خبرها جملة فعلية فعلها فعل مضارع نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ﴾ [المائدة: 97] كما يأتي جاراً وبحروراً نحو قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً ﴾ [النساء: 138]، وهو جائز التقديم على اسمها ويجوز أن يتأخر وهو حار وبحرور كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفُسِ ﴾ [المائدة: 45].

ويرجع تقديم الخبر على المبتدأ إلى العناية به، والاهتمام به يرجع إلى أنهم معذبون لا محالة، وربما أخر اسمها عن خبرها لأنه نكرة وأغلب ما لاحظناه أنَّ اسمها معرفة إما ضمائر متصلة بها أو معارف كاسم الجلالة أو معرفة بالإضافة كقول تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ والمائدة: 65] وعندما يكون نكرة فيتقدم عليه الخبر كما هو موجود في الآية المذكورة، وفي قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ والميقة: 167].=

=أما سبب عملها فراجع إلى شبهها بالفعل الماضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه، كما أنها تشبهه معنى ولهذا الشبه جعلوها تعمل، وعليه فإنها إذا خففت أبطل عملها لأنه زال شبهها بالفعل لفظاً وسيتضح هذا في إعمالها، وإهمالها.

آـ فإنهم أعملوها مشدّدة وأهملوها مخففة خلافاً لمن خفـف «إنَّ» وأعملها في قولـه تعالى: ﴿وَإِنَّ كَلاً...﴾ ومود: [11].

وحجة من حفف «أَنَّ» ورفع اسمها هي أنها تشبه الفعل لفظاً ومعنى فلما زال اللفظ بطل العمل.

وقرأ القراء كلّهم قوله تعالى: ﴿أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [النور: 7]، و﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ [النور: 9] مشددتين غير نافع فإنه قرأ «أَنْ لَعْنَهُ اللَّهِ» و «أَنْ غَضِبَ اللَّهُ...» مخففتين. فأهملها عند التحفيف على الرغم من أنها مشددة في الآيتين في القرآن الكريم.

ودليل إهمالها مخففة بحيء «لعنة» وهو اسم و«غُضِبَ» وهو فعل بعدها أي أنها فقدت اختصاصها فأهملت، وهو دليل ابن خالويه في إهمال «لكن» مخففة لأنها إذا خففت وليها الاسم والفعل. وقدر سيبويه «أنهُ» أي يجعله على إضمار الهاء، وهو بهذا يجيز إعمالها مخففة خلافاً للخليل فقد أهملها وجعلها بمعنى أي.

وهكذا بنوا الإهمال والإعمال اعتماداً على قراءة نافع وغيره من القراء، فإعمالها لأنه قرأها مخففة، وأحاز العمل لها سيبويه من النحاة بتقدير اسمها ضمير الشأن أي جعل اسمها محذوفاً في الشعر.

وقد ذكر الفراء أن العرب تخفف النون من «أنَّ» الناصبة وتعملها، وأورد شاهداً ليدلل به على رأيه، وهو قول الشاعر:

فَلُوْ أَنَّكِ فِي يَوْمِ الرَّحَاء سَالْتِني فِرَاقَكِ لَمْ أَبْحَـلُ وَأَنـتِ صَدِيقُ وهو بهذا متفق مع سيبويه بأنها تعمل مخففة حلافاً للخليل اعتماداً على الشواهد الشعرية. ولم يدعما الرأي بالقرآن.

2- اختلافهم في نصب المعطوف على اسمها ورفعه في قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسَّنَّ وَالْجُرُوحَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسَّنَّ وَالْجُرُوحَ بِالنَّفْسِ وَاللَّهِ الْحَدَانِ القراء في قراءة رفعه ونصبه أيضاً.=

- فقرأ ابن كثير، وابن عامر «أنَّ النَّفْ سَ...» ينصبون المعطوف على اسمها لكنهم يرفعون «وَالْجُرُّوحَ».

وقرأ عاصم، ونافع، وحمزة بنصب ذلك كلّه وذكر أنَّ الواقدي قد روى عن نافع «وَالْحُرُوح» رفعاً.

وقرأ الكسائي «أنّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» نصباً ورفعاً ما بعد ذلك كلُّه.

فإنّ حجة من نصب النفس ورفع ما بعدها هي أنّ النفس منصوبة بـ«أنّ» و«بالنفس» خبرها. وإذا تمت أن باسمها وخبرها كان الاختيار فيما أتى بعد ذلك الرفع لأنه حرف دخل على المبتدأ وخبره.

ودليل من رفع قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3].

أما حجة من نصب إلى آخر الكلام فهي وإن كانت حرفاً لكنّها شبيهة بالفعل الماضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه، وعليه نصب المعطوف لأنّ حقّ المعطوف بالواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه.

وأما حجة من رفع «الجروح» فهي مرفوعة بالابتداء لأنه لما فقد لفظ «أنَّ» اســتأنف لطول الكلام.

3- ونفى الزجاجي إعمالها مضمرة لأنه ليس من قوتها أن تضمر فتعمل، وهذا رده على اليزيدي الذي أجاز إعمالها مضمرة.

4. أولوا «أنَّ» واسمها وخبرها بالمصدر، ويكون المصدر المؤول في محل رفع، ونصب،
 وحر ففي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الانفال: 51].

فدانً » في موضع خفض عطف على «ما» في قول فه و لك يما قَدَّمَت أيْدِيكُم الله و الأنتال: 51. ونص مكي على أن المصدر يكون في موضع نصب على حذف حرف الجرّ لأنه قدر ذلك «بأن الله..» لكنه ذكر أنه في موضع رفع عطفاً على «ذَلِك» أو على إضمار «ذلك».

وينصب المصدر على حذف حرف الحرّ كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [برنس: 33] وتقدير ذلك عند مكي «بأنَّهُمْ» أو «لأنَّهُمْ».=

وهي من الحروف العوامل، وعملها نصب الاسم ورفع الخبر، وحكمها في ذلك حكم المكسورة الهمزة، وعلّتها كعلّتها إلا أن تلك حرف، وهذه تكون ما بعدها أسماء، وذلك قولك: بلغني أن زيداً منطلق، وكرهت أنك خارج، وعجبت من أن أخاك ذاهب. ولا يجوز إدخال اللام على خبرها إلا في شذوذ، وقد تقدم ذلك. فإن وقعت قبلها أفعال الشك واليقين جاز إدخال اللام على خبرها وكسرها، فو لك: ظننت أنّ زيداً لقائم، وعلمت أن أخاك لذاهب، ولا يجوز مثل ذلك مع غير أفعال الشك واليقين. وتكون بمعنى «لعل»، حكى الخليل: اثب السوق أنك غير أفعال الشك واليقين. وتكون بمعنى «لعل»، حكى الخليل: اثب السوق أنك تشتري لنا شيئاً، أي لعلك. وعلى ذلك حمل قوله تعالى: ﴿وَهُمَا يُشْعِرُكُمُ أَنّهَا إِذَا عَلَا اللهُ واليقين. وعلى ذلك حمل قوله تعالى: ﴿وَهُمَا يُشْعِرُكُمُ أَنّهَا إِذَا عَلَا اللهُ اللهُ

وتكون فعلاً على ضربين:

أحدهما: أن تكون من الأنين تقول: أنَّ زيد في مرضه أنيناً. والثاني: أن يكون من قولهم أنَّ الماء يؤنَّه أنَّا: إذا صبّه.

<sup>=</sup> فعندما حذف حرف الجر منه تعدى الفعل فنصب الموضع. وليس هذا هـ و رأي مكي لكنه رأي الكوفيين، وقد ذهب الفراء منهم إلى أنها تكون نصباً بسقوط الخافض في قول تعالى: ﴿وَقَطَنَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلاءِ مَقْطُ وع القضاء عليه. والله تعالى المصدر المتكون منها ومن اسمها وحبرها في موضع نصب بوقوع القضاء عليه. والله تعالى أعلم. «الأماني في المشكلات» (ص: 42-42) «مشكل إعراب القرآن» (349/1) «معاني القرآن» للفراء (90/2) «الحجة» لابن خالويه (ص: 105) «إعراب القرآن» لابن النحاس (1-499) «كتاب سيبويه» (1-282-440) «البرهان» (4-230) «المحتفي في المنحاس (1-499) «كتاب سيبويه» (أبي زرعة (ص: 226) «المحتفي في الوقف والابتداء» (ص: 103) «كتاب السبعة» (ص: 219) «مصباح الإحوان» الوقف والابتداء» (ص: 103) «كتاب السبعة» (ص: 169) «الحروف العاملة» (ص: 39) «الحروف العاملة» (ص: 39) «الحروف العاملة»



ليت: وهي من الحروف العوامل. وعلَّتها في عملها كعلَّة إنَّ وأن، ومعناها التمنّي. تقول حين ذلك: ليتَ زيداً قائم، وليت أخاكَ عندنا، فتنصب الاسم، وترفع الخبر إذا كان مفرداً. فإن كان غير مفرد حكمت عليه بالرفع. فأما قوله:

# يا ليت أيسام الصّبا رواجعها

فعلى حذف الخبر، وتقديره: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا.

وأهل الكوفة يزعمون أن الراجز أجرى ليت بحرى وددت؛ لأنها في معناها.

وقالوا: ليت شعري والمعنى ليتني أشعر شعرة، [والأصل] شعرة إلا أنهم حذفوا الهاء تخفيفاً للفرق بينه وبين المعنى الآخر.



ألا : وهي من الحروف الهوامل، ولها مواضع:

<sup>(1) «</sup>ألاً»: أداة مركبة من «أنَّ» و «لا» عند الكوفيين، وأشار السيوطي إلى أنها مركبة من كلمتين، ولا تكون كلمة واحدة، وأورد قوله تعمالى: ﴿ أَلا تَعْلُوا عَلَى ﴾ من كلمتين، ولا تكون كلمة واحدة، وأورد قوله تعمالى: ﴿ أَلا تَعْلُوا عَلَى ﴾ [النمل: 31]. فقال: إنَّ ألا كلمتان هما «أنْ» الناصبة و «لا» النافية، أو «أن» المفسرة، و «لا» الناهية، و نظن أنه قد اعتمد على ما ذكره الزركشي في برهانه أنها حرف تحضيض مركبة من «أنْ» الناصبة «لا» النافية، وشاهده قوله تعمالى: ﴿ أَلا تَعْلُوا عَلَى ﴾ [النمل: 31] و ﴿ أَلا يَسْجُلُوا لِلّهِ ﴾ [النمل: 25].

وقد نفى السيوطي أن تكون ألا في الآيتين حرف تحضيض لقوله: «لم يقع في القرآن هذا المعنى فيما أعلم إلا أنه يجوز عندي أن يخرج عليه» ثم قال: «فليست هذه ــ معنى حرف التحضيض بل هي كلمتان». والله تعالى أعلم.=

أحدها: أن تكون تنبيهاً وافتتاحاً للكلام، نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [مود: 18].

والثاني: أن تكون عَرْضاً نحو قولك: ألا تنزل فتصيب خيراً، ألا تقصدنا فنكرمك. والثالث: أن تكون تحضيضاً نحو قولك: ألا أكرمت زيداً، ألا عمراً لقيته، وقد تكون تمنياً، وتنتصب بعدها النكرة بلا تنوين، كقولك: ألا ماء بمارداً. وإن شعت قلت: ألا ماء بارد. وحكمها حكم «لا» في ذلك، قال حسان:

ألا طِعـانَ ألا فُرسـانَ عاديـةً إلاّ تِحشــؤكم عنــد التنانــير وأما قول الآخر:

ألا رحسلاً حزاه اللَّهُ حيراً ويدلُّ على محصلة تبيت تُ

فقال الخليل: هو على إضمار فعل كأنه قال: ألا ترونني رجلاً، كما يقول: ألا خيراً من ذلك، على معنى: ألا يأتي خيراً من ذلك. وقال يونس نون مضطراً.

وتقول: ألا رحل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبويه، وأجاز المازني الرفع على الموضع.



وهي من الحروف العوامل، وعملها الجرّ، ومعناها انتهاء الغاية. تقول: خرجت إلى المسجد، وقصدت إلى أخيك. وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون بمعنى «مع»

<sup>= «</sup>الإتقان في علوم القرآن» (2-189) «البرهان» (4-236) «معترك الأقران» (4-595) «معترك الأقران» (1-594) «الحروف العاملة» (ص: 595-596).

<sup>(1)</sup> راجع أخي الكريم ما تقدم في بحث «حروف الجر الثلاثية» «إلى» و«خلا» و«رب» و«عدا» و«على».

كقول العرب: الذَّوْد إلى الذَّود إبل، أي مع الـذود. وحملوا عليه قول الله تعالى: 
﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ ﴿ [النساء: 2] أي مع أموالكم، وحوروا أن تكون إلى ها هنا على بابها، والتقدير الذود مضاف إلى الـذود. وكذلك الآية، كأنها في التقدير: ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم.

ومن ذلك قوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [الصن: 14].

قالوا: وتكون بمعنى «عند»، وأنشد:

لعمرُك إنّ المس من أمّ حابرِ إليَّ وإنْ ناشرتها لَبغينضُ (١)

قالوا: وتكون بمعنى «في»، وأنشدوا:

وإنْ يلتقِ الحيّ الجميع تلاقين إلى ذروةِ البيتِ الرفيعِ المصمّدِ (2)



ومنها «إذاً» وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى، وعملها النصب في الفعل خاصة، وهي حواب من قال: سأفعل ولها ثلاثة أحكام:

أن تقع مبتدأة، فهذه عاملة. تقول من ذلك: إذا أكرمَك، وإذا أحسنَ إليك.

والثاني: أن تقع بين الشيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر، فهذه لا تعمل شيئًا، وذلك نحو قولك: زيد إذاً يكرمك. وعبد الله إذاً يحسنُ إليك. فأما قول الشاعر:

ففيه قولان: أحدهما أن خبر «إن» محذوف، كأنّه قال: إنسي تبالفٌ، إذاً أهلك أو أطيرا.

<sup>(1)</sup> انظر «أدب الكاتب» (ص: 404).

<sup>(2)</sup> المصمد: الذي يُحتاج إليه، ويُقَصدُ.

والبيت من معلقة طرفة. «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: 57).

والثاني: أن الشاعر لما اضطر شبّه «إذاً» بلمن فنصب بهما كمما ينصب بلمن، وذلك أنّها تدلُّ على الاستقبال كما تدل لن، وهي حواب لمن قال: سأفعل، كما أن لن حواب لمثل ذلك.

والثالث: أن تكون مخيراً في الإعمال والإهمال، وذلك إذا دخلت عليها الفاء أو الواو نحو قولك: فإذاً يكرمك، وإذاً يحسن إليك، وإن شئت نصبت.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا لا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: 76]. وفي بعض المصاحف «وإذاً لا يلبئون خلافك» وهي في عوامل الأفعال بمنزلة أرى في عوامل الأسماء، إلا أن أرى إذا تواسطت حاز إلغاؤها وإعمالها، وإذاً في التوسط ملغاة لا غير، لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء، والاختيار عند البصريين أن تكتب بالنون؛ لأنها نون في الحقيقة تكتب بالنون؛ لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين.



وهي من الحروف العوامل، يُنبَّه بها المنادى، وذلك إذا كان بعيداً منك أو نائماً أو متراخياً، تقول: أيا زيد، أيا عبد الله، قال ذو الرمة:

أَيَـا ظبيــةَ الوعســاءِ بــين حَلاحِــل ﴿ وبــين النقَــا آأنــتو أَمْ أَمَّ سَـــا لِمِ<sup>(1)</sup>



(هيًا) وبحراها مجرى أيا، تقول من ذلك: هيّا زيد، وهيا عبد الله، والهاء بدل من الهمزة كما أبدلوها في هرقت الماء، وهبرت الثوب، وهرحت الدابة في أشباه ذلك.

0 0 0

<sup>(1)</sup> انظر «الخصائص» لابن الجني (2-457)، والوعساء: رملة، وحلاجل: حبل بالدهناء.

# الحُروفُ الرُّباعبيَّة



وهي من الحروف العوامل. وعملها الجرّ، ومعناها الاستثناء، تقول من ذلك: ذهب القوم حاشا زيد. هذا مذهب سيبويه، وذهب أبو العباس إلى أنها فعل تنصب

## (1) حاشا في القرآن الكريم:

وردت «حاشا» في القرآن الكريم مرتين في سسورة يوسف في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَراً ﴾ [بوسف: 31]، والمعنى تنزيه الله تعالى من صفات العجز، والتعجب من قدرته على حلق جميل مثله، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾ [بوسف: 51]، فالتعجب من قدرته على حلق عفيف مثله في هذه الآية أي عفة يوسف عليه السلام، وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها بينما كان في الأولى تعبيراً عن الدهشة والإعجاب بجمال يوسف.

## حاشا بين الحرفية والفعلية:

أشار مكي إلى أن المبرد يراها فعلاً، ولكنه أسند إليه القول بحرفيتها أيضاً.

كما نصَّ مكي على أنها حرف جرَّ عند سيبويه. وقد أنكر مكي حرفيتها متابعاً المبرد والكوفيين، وحجتهم أن حرف الجروف لا يدخل على حرف جر، وأن الحروف لا يحذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف نحو «لَعَلَّ» و«عَلَّ»، ولذا تمسك مكسي بفعليتها، ويراها فعلاً مأخوذاً من الحشا وهو الناحية.

ونص ابن خالويه على أن معناها معاذ اللهِ، ومعناها عند النحويين استثنى في قوله تعالى «حاشَ اللهِ» ثم ذكر قراءة حذف الألف وإبقائها، وحجة الحذف والإبقاء قال: «حاشَ اللهِ» يقرأ بإثبات الألف في آخره وصلاً ووقفاً، وبحذفها في الوجهين معاً.=

= فالحجة لمن أثبتها أنه أبحده من قولك: حاشى يُحاشي والحجة لمن حدفها: أنه اكتفى بالفتحة من الألف فحدفها واتبع فيه خط السواد». ويرى الزمخشري أنها كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء، ودلل على تنزيلها منزلة المصدر بقراءة أبى السمال «حَاشاً لله» بالتنوين. ونبه أبو حيان إلى أن ما ذُكِر أنها تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء غير معروف عند النحوين.

وعلل أبو زرعة أنَّ حجتهم بالحذف \_ أي حذف الألف منها \_ هي أن بعضهم يراها بدون الألف هي الأصل، ولذا قرأ «حَاشَ للهِ» لكنه ذكر أن سيد القراء قد قرأ بالألف في الوصل «حَاشَ للهِ». ويقف بغير ألف في الوقف متابعة للمصحف شم أسند إلى عيسى بن عمر الثقفي \_ وكان من الموثوق بعلمه في العربية \_ ما ذكره بأنَّ العرب تقول: «حَاشَى للهِ».

ونصَّ على أن أصل الكلمة التبرئة والاستثناء، واختلف النحويون في «حاشا»، فمنهم من قال: إنه فعل، ومنهم من قال: إنه حرف.

فهي حرف جر عند أبي عبيدة، وذكر أن الفارسي يراها فعلاً، ونفى أن تكون اسماً كما نفى حرفيتها وحجته أن حرف الجر لا يدخل على مثله، والحرف لا يحذف منه ما لم يكن مضعفاً نص على هذا للفارسي الراغب والزركشي.

وذكر الزركشي أنها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بـدلاً مـن اللفـظ بـالفعل مستنداً إلى قراءة أبي «حاشاً للهِ».

وإننا نرجح اسميتها في الآيتين ومعناها التنزيه فيهما. ولا نرى أن تكون حرف استثناء فيهما. وأما «حاشا» في الاستثناء فهي حرف جرِّ لا غير. هذا على رأي أكثر النحاة.. ويرى أبو زيد وأبو عمرو الشيباني والأخفش وابن حروف والمازني والمبرد والزحاج جواز أن تكون فعلاً ينصب ويستشهدون على ذلك بقول بعضهم: «اللَّهم اغفر لي

وقول الجميح الأسدي:

تُوَبِانَ لَيسَ بَكَمَةٍ فَدُم =

حاشما أبا ثُوَبانَ إِنَّ أبا

ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع».

ما بعدها وذلك قولك: ذهب القوم حاشا زيداً، واستدلّ على ذلك بقولهم: حاشى يحاشى، وأنشد النابغة:

وَلا أَرى فَاعِلاً فِي النَّاسِ يشبهُ وَلا أَحاشي من الأقوام من أحد

ولا دليل في هذا؛ لأنه يجوز أن يكون هذا الفعل مشتقاً من الحرف، كما اشتق نحو: هلّلت، من لا إله إلا الله، وسبّحت من سبحان الله، وكبرت من اللّه أكبر، والدليل على صحّة قول سيبويه امتناعهم من أن يقولوا: ذهب القوم ما حاشى زيداً كما يقولون ما خلا زيداً وما عدا عمراً، وذلك أن خلا وعدا فعلان والفعل ما يوصل به، وحاشى حرف والحرف لا يكون صلة. قال الزجاج: أصله من الحشا وهو الناحية، قال الشاعر:

يقول الَّذِي أَمْسَى إلى الْحزن أَهْلُهُ بِأَيِّ الْحشَا أَمْسَى الخليطُ المِاينُ

ويقال: حاشا وحاش وحشا وحش، وفي هذا الحدّف تقوية لمذهب أبي العباس؛ لأن الحروف لا تحذف منها.



وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى. فإذا عملت كانت حـارّة، وكان معناها الغاية، كقولك: قام القوم حتى زيد، وسرت حتى المغرب.

<sup>-</sup>ودليلنا على اسميتها في الآيتين ورود من قرأها بالتنوين، ودلالة معناهــا علــي الــبراءة «من كذا».

وأما الجرّ في لفظ الجلالة فيعود للام لا لها. وإن كانت اللام حرفاً زائداً، فحرف الجر الزائد لا يفقد عمله لكن يفقد التعلق لا غير. وإن حذفت اللام فعلسي القراءة يكون لفظ الجلالة بحروراً بالإضافة لا بها.

<sup>(1) «</sup>حتى» في القرآن الكريم:=

وردت لفظة «حتى» في القرآن الكريم حوالي مائة وسبع وثلاثين مرة، وأكد السيوطي أنه لا يعلم العاطفة في القرآن الكريم، ويرى أن العطف بها قليل حداً.

#### معانيها عند المفسرين:

# 1- أنها تكون حرف جرّ بمنزلة «إلى» عملاً ومعنى:

ذكر الزجاج قراءة نص الفعل ورفعه بعدها في قوله تعالى: ﴿وَزُلْوِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: 214] وقد أسند إلى سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوق بعلمهم أنه في حالة نصب الفعل بعدها نحو: سِرْتُ حتى أدخلها فإنه ينتصب على وجهين:

أحدهما: أن يكون الدخول غاية السير، والسير والدخول قد نصبا جميعاً وقدر المعنى «سيرْتُ إلى دخولِها» وقد مضى الدخول. فعلى هذا نصب الفعل في الآية المتقدمة. ومعناها «وزلزلوا إلى أنْ يقول الرسول» وكأنه حتى قول الرسول.

وثانيهما: أن نصب: سرت حتى أدخلها: أن يكون السير قد وقع والدخول لم يقع، وقدر المعنى «سرت كي أدخلها» لكنه نفى أن يكون هذا وجه نصب الفعل في الآية. ويرى أن عملها في الجمل في معناها لا في لفظها. وذكر وجهين للرفع كما ذكرهما سيبويه والمبرد وهي حارة للاسم عنده في قوله تعالى: ﴿سَلامٌ هِي حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: 5] وجعلها متعلقة إما بفعل مضمر يدل عليه «سلام» أو بقوله تعالى: ﴿تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ ﴾ [القدر: 4]. ونفى تعلقها بهي أو بـ«سلام».

وذهب الأخفش إلى أن الفعل ينتصب بـ «أنَّ» مضمرة بعدها، وهو متفق مع الخليل وسيبويه، ونسب إليه أن مثاله للنصب على إضمار أن في كتابه معاني القرآن ـ قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ ﴾ [الرعد: 31]، و﴿حَتِّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ [البقرة: 120] وقدر في الأولى «حتَّى أن يأتِي» وقدر الثانية «حتى أن تتَّبع...»، ويرى أنها بمعنى «إلى»، ومثاله لحتى الجارة «أقمنا حتى الليل»، وقدرها بـ «إلى الليل».

وذهب الفراء إلى أنها بمعنى «إلى» والاسم بعدها مجرور بها في قوله تعالى: ﴿تَمَتُّعُوا حَتَّى حِينٍ﴾ [الذريات: 43]، وأكد أن=

الاسم بعدها في الآيتين لا يكون إلا خفضاً لأنه ليس قبلهما اسم يعطف عليه ما
 بعد حتى.

أما إذا كانت الأسماء التي يعدها قد وقع عليها من الخفض والرفع والنصب ما قد وقع على ما قبل حتى. على ما قبل حتى، فهو يرى أن فيها وجهين: هما: الخفض والاتباع لما قبل حتى. أما إذا لم يكن ما بعد حتى لم يصبه شيء مما أصاب ما قبلها فأوجب الجر لا غير نحو: هو يصوم النهار حتى الليل. ونحو: أكلت السمكة حتى رأسها، إذا لم يؤكل الرأس لم يكن عنده إلا خفضاً بها.

وذهب الفراء إلى أنها ناصبة للفعل المضارع بنفسها في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: 214]. وقد ذكر أنها قرئت بنصب الفعل إلا قراءة بحاهد وأهل المدينة فقد رفعوا الفعل بعدها \_ وهذا ما ذكره سيبويه لهم \_ وذكر الفراء ثلاثة أوجه للفعل المضارع بعدها هي:

1- الرفع: إذا سبقت بفعل ماض والفعل المضارع بمعنى المضي وليس ما قبلها فعل مضارع، ودليله على ذلك ما زعمه الكسائي أنه سمع العرب تقول: سرنا حتى تطلع الشمس بزُبالة وسمع: إنا لجلوس فما نشعر حتى يسقط حجر بيننا ثم ذكر ما سمعه الكسائي من العرب قولهم: «إنَّ البعير ليهرَم حتَّى يجعل إذا شرب الماء بحَّه». ونصَّ الفراء على أنه أمر قد مضى ويجعل فيه أحسن من «جعل»، وإنما حسن عنده لأنها صفة تكون في الواحد على معنى الجميع، معناه: إن هذا ليكون كثيراً في الإبل، ومثله إن الرجل ليتعظم حتى يمرَّ فلا يسلم على الناس فتنصب «بمرّ» لحسن يفعل فيه وهو ماض.

#### 2. ما يرفع وينصب:

وذكر ما يرفع وينصب إذا دخلت «لا» كما في قولمه تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتُنَةً﴾ والمالدة: 71].

فنصَّ ابن خالویه علی أن الفعل يقرأ بالرفع والنصب بعدها، فالحجة لمن رفعه أنه حعل «لا» بمعنى ليس لأنها ينفي بها كما ينفي بلا فحالت بين أن وبين النصب،= وذكر أن البصريين قالوا «أنْ» مخففة من «أنَّ» وليست «أنّ» الناصبة للفعل فلا
 تدخل عليه إلا بفاصلة كلا أو السين...

أما حجة من نصب الفعل أنه جعل «أنَّ» ناصبة للفعل و لم يحل بلا بينها وبينه. وذكر أبو زرعة أنه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «وحَسِبُوا ألاَّ تكونَ» بـالرفع أي أنه لا تكون فتنة.

وقرأ الباقون «ألاً تكونَ» نصباً بـ«أنْ».

#### 3 النصب:

إذا كان ما بعدها فعلاً مضارعاً مستقبلاً فنصب نحو قوله تعالى: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: 9]، و﴿فَلَسْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَـأْذَنَ لِـي أَبِي﴾ [بوسف: 80]، وعدّ الفراء ذلك كثيراً في القرآن الكريم.

وفي قوله تعالى: ﴿سَلامٌ هِيَ خَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5].

فهي حرف جرَّ للغاية عند ابن خالويه ذكر أنها حرت «مَطْلَعِ»، ويرى أنها خفضت. لأن التقدير «إلى مطلع الفَجْر».

وذهب الرخشري إلى أنَّ نصب الفعل بعدها بإضمار «أنَّ» لا بها وهو مذهب الخليل وسيبويه كما نذكره في رأي النحاة. ومثال معنى «إلى أن» عند الزخشري قوله تعالى: ﴿أَلاَ نُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُوبَانِ ﴾ [آل عبران: 183]، والتقديس عنده «إلى أن يأتينا» ويرى أن عدم الإيمان منهم ممتد إلى غاية الإتيان بالقربان. ومثال معنى «كي» عنده هو «أطع الله حتى يدخلك الجنة» والتقدير عنده «كي يدخلك» لأنه يرى أن الطاعة سبب لدخول الجنة لا أن الدخول غاية للطاعة. ومثال المعنيين عنده أي معنى «إلى أنْ» و «كي» قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِيءَ إلَى أَسُو الله ﴾ [المحرات: 9]. ويرى أنها مختصة بالغاية المضروبة، وذكر أنها أفادت بوضعها أن خروج الرسول على اليهم غاية ضربت لصبرهم فما كان لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليه ذكر هذا في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخُورُجَ إِلَيْهِمْ ﴾ المحرات: 5]. والمحرات: 5]. والمحرا

قال الله تعالى: ﴿مَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5] تقدّر مرة تقدير «مع»، ومرة تقدير «إلى»، وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، إن جعلتها بمعنى «إلى» كان الرأس مأكولاً، وإن جعلتها بمعنى «إلى» كان الرأس مأكولاً، وإن جعلتها بمعنى «إلى» كان الرأس مأكولاً، وأن جعلتها بمعنى «إلى» كان الرأس مأكولاً، وأن جعلتها بمعنى «إلى» كان الرأس مأكول، ولكن الأكل انتهى إليه.

- وذهب الآمدي والراغب إلى أنها بمعنى «إلى».

### أنها غير جارة لجملة الشرط عند أبي حيان:

نص أبو حيان على أن مجيء الجملة الشرطية بإذا بعدها كثير في القرآن الكريم. وذكر أن أول ما وقعت فيه قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَاهَى حَتَى إِذَا وَلا لِجملة الشرط، وانساء: 6] فيرى أنها حرف ابتداء في الآية وليست حارة لإذا ولا لجملة الشرط، وذكر احتمالاً هو إمها أن تكون بمعنى «إلى أن» وهو بهذا يخالف الزمخشري وابن مالك لأنه ذكر لهما وحوب حرها لجملة الشرط متابعاً العكبري الذي تفي حرها لجملة الشرط. وذكر أنها أفادت معنى الغاية عندما ذكر قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيهَا غُلاماً فَقَتَلَهُ والكهن: 73، و﴿آتُونِي زُبُرَ الْكَلِيدِ حَتَى إِذَا مَعَلَمُ الصَّدَقَيْنِ قَالَ انْفُحُوا حَتَى إِذَا جَعَلَمُ لَاراً ﴾ والكهن: 69 ونبَّه أنه وقع في «التحرير» أنها ليست بغاية بل هي ابتداء، ونفي أن الكهن: 69 ونبَّه أنه وقع في «التحرير» أنها ليست بغاية بل هي ابتداء، ونفي أن تكون عاملة في الجملة الشرطية حراً، في قوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَلُّونَ نَهُمُ والنَدائِة في محل حر بحتى عند الزجاج وابن درستويه.

### حتى جارة عند المتأخرين:

وذكر الزركشي والسيوطي أقسامها الثلاثة وذكرا خلافات النحاة، وأوردا شواهد قرآنية لذلك كقوله تعالى: ﴿سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: 5]، وقوله: ﴿لَيَسْجُنُنّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف: 35]، وأوردا أمثلة لمعنى التعليل كقوله تعالى: ﴿حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ ﴾ [سورة محمد ﷺ: 31]، و﴿حَتَّى تَفِيءَ ﴾ [المحرات: 9]، و﴿حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ [المناقرد: 7]. ويضمر بعد حتى أن إذا دخلت على الفعل، وذلك قولك: سرت حتى أدخلها، والمعنى إلى أن أدخلها. وإنما احتجت إلى إضمار أن من قِبَل أنَّ حتى من عوامل الأسماء [وعوامل الأسماء] لا تعمل في الأفعال، فأضمرت أن لتكوّن مع الفعل مصدراً، إذ المصدر اسم، فتكون حتى داخلة على الاسم. فإذا نصبت الفعل حاز أن تقدر حتى تقدير حتى تقدير «كي» إذا جعلت السير سبباً للدخول، وجاز أن تقدرها تقدير «إلى» إذا جعلت الدخول غاية سيرك. ويجوز الرفع على معنيين:

أحدهما: أن تريد سرت فدخلت.

والثاني: أن تريد الحال كما حكي عن العرب: مرض حتى لا يرجونه، أي حتى الآن لا يرجونه، أي حتى الآن لا يرجى، وقد قرأت القراء: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ﴾ و﴿حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ﴾ و﴿حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: 214].

فأمّا الهاملة فتجري بحرى الواو في العطف؛ لأنها تدل على التعظيم والتحقير، تقول في التعظيم: مات الناسُ حتى الأنبياء والملوك، وتقول في التحقير: وصل الحاج حتى المشاة والصبيان والنساء، وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، أي ورأسها، وقد تجري حتى بحرى حرف من حروف الابتداء فيقع بعدها الجمل، وذلك نحو قولك: سار القوم حتى زيد سائر.

قال جرير:

حتى ماءُ دحلة أشكل

وتقول ضربت القوم حتى زيداً ضربته، فيحوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهين: أحدهما: أن يعطف بحتى على القوم.

والثاني: أن تنصبه بإضمار فعل يدل عليه ضربته، وأما الرفع فعلى الابتداء وما بعده الخبر، وأما الجرّ فبحتى على أن تجعل ضربته توكيداً بعد أن مضى كلامك على الجرّ، وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه:

# أَلْقِي الصّحيفة كي يخفّف رحله والزّاد حتّى نعلَه ألقاها



وهي من الحروف العوامل. وعلَّتها كعلَّة إنَّ وأنَّ وليت، وعملها كعملهنَّ ومعناها التشبيه، فإن خففتها كان لك وجهان:

## (1) كأنَّ في القرآنِ الكريم:

ورد هذا الحرف تسعاً وعشرين مرة. وقد ورد بحرداً من الزيادة في أول، وفي آخره مرة واحدة في قوله وفي آخره مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقُواً﴾ [لنمان: 7] وهـو كالأصم، وقمد شبهه بمن لم يسمع آيات الله.

ثم ورد الحرف متصلاً بهاء الغائب همس مرات نحو قوله تعالى: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَوُلِهُ تَعَالَى: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَوُلِهِ الْخُسُوسُ اللَّهَا وَلَا اللَّهَ وَهُو غَيْرِ جَائِزٍ لأَن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها إلا أن في هذه الآية مبالغة في التشبيه فحسن التشبيه لتناهي رؤوس الشياطين في الكراهة، ولاعتقاد العرب في قبح الشيطان وكراهيته وشره فهم يشبهون به الوجه القبيح.

وقد ورد مرة واحدة متصلاً بكاف الخطاب، كما أنه ورد متصلاً بهاء الغائبة ثلاث مرات نحو قوله: ﴿كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيُ ﴾ [النور: 35]. كما ورد هذا الحرف متصلاً بالضمير «هم» أي ضمير الجماعة الغائبين إحدى عشرة مرة، وهي مشبهة في أغلب الآيات الواردة لحالة الكافرين نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْبَازُ نَحْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ وهذا من التشبيه المطلق، وهو أن يشبه شيئاً بشيء من غير عكس ولا تبديل. وهذه الآية شبهت أعيان الرجال بأصول نخل نخرة ساقطة.

ثم حاء متصلاً بالضمير «هُنَّ» لجماعة الغائبات مرتين وهي تشبيه نساء الجنة نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَاتُ﴾ [الرحن: 58].=

= كما أن الحرف ورد مكفوفاً بما عن العمل ست مرات منها ثلاث مرات تسبقه الفاء. كما جاءت مخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى: ﴿ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ [افعان: 7] وهي إن فقدت العمل في هذه الآية لكنها لم تفقد معنى التشبيه، وهي تخلو من ضمير المتكلم وضمير المتكلمين. كما أن وجودها للتشبيه مع ضمير الغائبين مبينة لحال الكافرين، وحالة المجاهدين، وحالة الولدان. أما تشبيهها وهي متصلة بضمير الغائبات فكان مقتصراً على وصف حور العين، فاسمها وهي مشددة هو الضمير المتصل بها إلا في حالة تجردها منه أو كفها بما. وقد ورد اسمها نكسرة وهي مجردة ولذا تأخر عن عبرها فجاء خبرها جاراً ومجروراً في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُواً ﴾ [نقمان: 7]. أما عند تخفيفها فورد بعدها فعلاً مضارعاً مجزوماً بلم نحو قوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ يَلْعُنَا لَمْ يَلْعُنَا لَمْ عَوْ قوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ يَلْعُنَا لَمْ يَلْعُنَا لَمْ عَوْ قوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ يَلْعُنَا لَمْ يَلْعُنَا لَمْ عَوْ قوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ يَلْعُنَا لَمْ يَلْعُمَنا وَلَهُ المِنْ مَسْتُهُ إيونس: 12].

### دلالة كأنَّ في القرآن:

1- إن المعنى الأصلي لها هو إفادتها التشبيه المؤكد ففي قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 7] أن الله سبحانه أراد تشبيه أعبان الرحال، وشبههم بالنخل المنقعر، وهو المقطوع من أصوله. في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [القمر: 20]. وأشار الرماني إلى أنه بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى مساقد حرت به، وأكد أن في تلك الآية دلالة على عظم القدرة، والتحويف من تعجيل العقوبة. وفي قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ حُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقون: 4]. أشار الفسراء إلى أنه سبحانه أراد القيم والأحسام. بينما نص الرماني على أنه تشبيه أخرج ما لم يعلم بالبديهة إلى ما يُعلم، ويرى أنهما قد اجتمعا في خلو الأحساد من الأرواح احتقاراً لكل شيء، فيؤول به الأمر إلى ذلك المآل.

وقد شبه سبحانه المقاتلين في سبيله، والثابتين في الجهاد بالبناء الثابت في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ بُنْيَالٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف: 4]، وشبه الولدان باللؤلؤ المكنون في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو مَكْنُونٌ ﴾ [الطور: 24]. وشبه قاصرات الطرف \_ وهـن نساء الجنـة \_=

=بالياقوت والمرحان في الصفاء في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحن: 58]، ووصفهن أيضاً بتشبيههن ببيض مكنون في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات: 49].

نص ابن ناقيا على أن الخالق - سبحانه - وصف نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات الطرف مع حسن العيون لا من شين بمنعهن من طموح النظر. وإنما ذلك للعفة والخفر، ثم شبههن بالبيض المكنون تأكيداً للصفة بالتشبيه، أما تشبيههن بالبيض فلحسنه وصفائه. كما أنه ذكر أن الله سبحانه وصف المنافقين في قلة الاستبصار بمنزلة الخشب في قوله: ﴿كَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقود: 4]، وذكر أن تشبيه الخارجين من الأجداث كمسرعين إلى أصنام لهم في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُم إلَى نُصُبِ يُوفِطُونَ ﴾ [المنافقود: 4]، وذكر أن تشبيه يُوفِطُونَ ﴾ [المنارج: 43]، وعد ابن ناقيا أن التشبيه في الآية واقع أحسن موقعه، وأنفس مواضعه، ويرى أن العبارة بارعة البيان، دالة ببلاغتها على معجزة القرآن.

وقد شبه \_ سبحانه \_ فرار كفار مكة من النبي ﷺ كما تفر الحمر من الرماة والأسد، في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (المدار: 50-51).

فعندما بلّغهم الرسول الكريم ﷺ ما جاء به الوحي من عند ربه نفروا منه وهربوا من سياعه، وتباعدوا عن الإصغاء إليه فضرب اللّه ـ سبحانه ـ لهـم المثـل بهـذا التشبيه في الآيتين المتقدمتين.

وتشبيه الزُّحاجة بالكوكب الدُّرِّي هو زيادة في صفة نور المصباح وإضاءت، ومبالغة في نعت إشراقه وتألقه في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهَا كُوْكَبٌ دُرِّيُّ﴾ [النور: 35].

وتشبيه عصا موسى عليه السلام عند اهتزازها وحركتها كأنها حان عدَّه الباقلاني من حيد التشبيه، وأشار إلى أنه يحتمل أن يكون أراد في قبح صورتها والهلع منها عند رؤيتها كأنها جان. في قوله تعالى: ﴿كَأَنْهَا جَالُ ﴾ [النمل: 10].

وفي قوله تعالى: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّـيَاطِينِ﴾ [الصافات: 65]، أورد الفراء ثلاثـة أوجه لتفسير معنى «كأنه رؤوس الشياطين».

أولها: جعل طلعها رؤوس الشياطين في القبح.=

والثاني: أن العرب تسمي بعض الحيات شيطاناً، وهو ذو القرن.

والثالث: أنه شوك قبيح المنظر يسمى رؤوس الشياطين.

فعلى الأول يكون تخيلاً، وعلى الشاني يكون تشبيهاً مختصاً. لتشبيه ثمر الزقوم في منظره بالجبال القبيحة المنظر التي يسمونها برؤوس الشياطين.

#### 2- التشبيه بها يفيد المقاربة:

نصَّ ابن ناقبا على أن التشبيه في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴿ انصلت: 34] للمقاربة، وإنما أكد الصفة بتعديد اللفظ دلالة على قوة السبب في وقوع التشبيه، وحضاً على استعماله والأحذ عثاله.

والتشبيه بغير حرف العطف آكد في صفة الموصوف كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشُورٍ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ﴾ [الصافات: 32-33] فشبه الشرر بالقصر في العظم. والعرب تشبه الإبل بالقصور ذهاباً إلى تمام خلقها، وحسن صورتها، والظاهر في تشبيه الشرر تأكيداً للتحويف من النار التي ترامى به، وتعظيماً لشانها وإرهاباً للكافرين من سطوتها، والتشبيه على هذا النحو بغير حرف العطف آكد في صفة الموصوف وأبلغ في نفسه من التشبيه المعطوف. و«كأن للتشبيه المؤكد».

كما شبه العرش بقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ هُو َ...﴾ [السل: 42] فعـــدّ الزركشــي «كــأن» في هذه الآية للتشبيه المؤكد دون غيرها من أدوات التشبيه.

كما ذكروا أن التشبيه بـ«كأن» لتفخيم المعنى وزيادته.

فذكر عبد القاهر أنّ التشبيه بــ«كـأنَّ» لـه صورة خاصــة، وصورتـه تفخيــم المعنـى وزيادته، وحروج الأمر عن حدّ التوهم إلى حدّ اليقين.

وفي قوله تعالى: ﴿كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُواً﴾ [لقمان: 7] بسين عبىد القماهر أن المقصود من التشبيه بمن لم يسمع إلا التشبيه في هذه الآية «بمن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريد».

وقد ذكر لها معنى التشبيه السيوطي في كتابيه المعترك والإتقان.=

الرفع والنصب تقول: كأنَّ زيد أسد.

وكأن زيداً أسد، وقد أجازوا: مررت برجل كأنْ زيدٍ، على زيادة «أن» كأنه قال: كزيد وأنشدوا:

حموم الشهد شهائلة الذنهابي وهاديها كأنْ جذع سحوق أي كجذع سحوق، و «أن» زائدة، وأما قول الآخر:

ويومـاً تـرى فيــه بوحــه مقسّــم كأنّ ظبيةً تعطو إلى وَارف السَّلَم

فينشد على ثلاثة أوجه: بالرفع، وكأن ظبيةً بالنصب، وكأن ظبيةٍ بالجرّ فمن رفع جعل ظبية مبتدأ وأضمر الخبر كأنه قال: كأن ظبية من صفتها كذا وكذا هذه المرأة.

ومن نصب أعمل كأن مخففة، كما كان يعملها مثقلة، وجاز ذلك من قبل أنها إنما عملت لشبهها بالفعل من الوجوه التي تقدم ذكرها قبل، والفعل قد يعمل عذوفاً، وذلك قولهم: لم يك زيد قائماً. وقد قرأ أهل المدينة ﴿وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ المدينة وذكان المعملونها مثقلة. و «كان» كان أعْمَالُهُمْ المدينة و الأحفش ذلك، قال الشاعر:

ووجــــة مشــــــرقُ النحـــــر كــــــأن ثدييــــــه حقـــــــان

-و «كَانَّ» مع «وي» تفيد اليقين كما في قوله تعالى: ﴿وَيُكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [القصص: 82] نص الزركشي على أنْ معناها اليقين وقد ذكر أقوال النحاة فيها.

## 3 عملها في القرآن الكريم:

فهي عاملة كإنَّ لشبهها بالفعل أيضاً. وقد ذكرنا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وعندما كان اسمها نكرة تأخر وتقدم خبره، وهو حار وبحرور كما في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُمواً﴾ ولقمان: 7]، أما إذا خففت فبرد الفعل وراءها، وقد ورد بحزوماً بلم كما في قوله تعالى: ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ واقمان: 7]. ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ واقمان: 7]. ﴿كَأَنْ لَمْ يَعْمَوا بها. والله تعالى أعلم.

يشد رفعاً ونصباً، فمن نصب فعلى أنه أعمل «كأن» مخففة، ومن رفع فعلى الابتداء، وفي «كأن» ضمير الجهول أي كأنه ثدياه حقان، وقد قيل إن من رفع ظبية حعلها خبر كأن وأضمر اسمها والتقدير: كأنها ظبية، ومن حرّ جعل «أن» زائدة كأنه قال كظبية.



وهي تأتي على ضربين:

أحدهما أن تكون ردعاً ونفياً كقوله تعالى: ﴿لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً \* كَلاَّ﴾ [مريم: 81-82]،

وقال تعالى: ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ \* قَالَ كَلاَّ﴾ [الشعراء: 61-62]. أي: لا، على طريق الزجر والردع.

والثاني: أن يكون بمعنى قولـك حقاً، ومنه قولـه تعـالى: ﴿كَلاّ إِنَّ الإِنْسَـانَ لَيَطْغَى﴾ [العلن: 6].

إلا أنك تكسر بعدها «إن» بخلاف قولك حقاً؛ لأنّ «كلا» حرف، وحقاً مصدر، وما بعد «كلا» مستأنف مبتدأ، وأصلها الردع والزجر على ما ذكر.



وهي من الحروف الهوامل، وقد ذكر أنها مركبة من «لو» و «لا». ولها موضعان:

<sup>(1) «</sup>لُولاً» في الأصل حرف وضع لامتناع الشيء لوجود غيره، قال الفراء: إذا لم تر بعدها اسماً فهي استفهام، بمعنى هَلاً وإذا رأيت بعدها اسماً مرفوعاً فهي التي جوابها اللام. أي أداة الشرط غير الجازمة ونصَّ ابن الجوزي على أنها في القرآن على وجهين أحدهما: امتناع الشيء لوجود غيره، وثانيهما: بمعنى هَلاً ونستنج أنها غير حارة عند الفراء وعند ابن الجوزي.=

ومادتها عند ابن سيدة «لاً»، و«لَـوْ» فهـي مركبة عنـده وعنـد ابـن منظـور مـن
 الأداتين «لاً» و «لَوْ».

ويرى سيبويه أنها حارّة للاسم المضمر نحو: لَـوْلاَكَ، ولَـوْلاَيَ، وهـو رأي الخليـل ويونس، وقد أنكر الجر بها المرد وانتقده السيرافي.

والدليل على الجر عندهم لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع وشاهد سيبويه قول يزيد بن أمِّ الحكم:

وَكُمْ مُوْطِنٍ لَوْلاي طِحْتَ كَما هَوَى . بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُلَّةِ النَّيقِ مَنْهَوِي وَنفى أَن يكون الضمير المتصل بها في موضع رفع، وعد هذا وجها قبيحاً. ونسب المبرد قولاً إلى الأخفش أنه يرى موافقة ضمير الخفيض ضمير الرفع في لَوْلاَي، وقد قال المبرد: «فليس هذا القول بشيء». والمبرد متفق مع سيبويه الذي لا يرى موافقة الرفع للجرّ في لَولاَي لكن ابن الأنباري قد نسب إلى المبرد بأنه لا يجوز أنْ يقال: لولاي ولولاك. بل أنه يرى حواز أن يقال: لَوْلاَ أَنا، ولَولا أنت. فيؤتى بالضمير المنفصل كما قال تعالى: ﴿لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبا: 31] وهو ما عدّه سيبويه قياساً، وكانت الآية للضمير المنفصل.

وذهب الهروي مذهب سيبويه لأنه يراها تجرّ المكني المتصل بها. وأسند الجرّ بها للضمير إلى الخليل، وسيبويه، خلافاً إلى ما رواه عن الفراء والأخفش اللذين عدّا المضمر مبنياً في محل رفع بها.

وقد ذكر الأخفش وابن يعيش أن الكاف والياء بعدها بحروران بها عند يونس، والخليل، وسيبويه، ونسبا إلى الأخفش رفعها لهما.

وقد ذكر الخلاف في حرّ الكاف والياء بعدها ابن الأنباري كما ذكره الزمخشري.

وذكر الخلاف أيضاً ابن عصفور، والمالقي، والمرادي وصاحب حواهــر الأدب، وابـن هشام، والسيوطي، وأحمد أبيلي العدوي.

فالجرّ بها مذهب البصريين، وإن يونس والخليل هما اللذان جعلا لُـوُلاَ عاملة الجـر بالمكني المتصل بها.= أحدهما أن تكون تحضيضاً، وذلك قولك: لولا أكرمت زيداً، لولا أحسنت إلى عمرو، أي: هلا.

قال الله تعالى: ﴿ لَوْ لا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ ﴾ [المائدة: 63]. أي: هلا.

وقال الشاعر:

تعدون عَقر النّيب أفضلَ محدكم بني ضوطري لولا الكميّ المقنّعما

أي: هلا تعدون الكميّ المقنع أفضل بحدكم.

ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً.

والثاني: أن يكون لامتناع الشيء لوجود غيره، وذلك نحسو قولىك: لـولا زيـد لأكرمتك، فزيد يرتفع بالابتداء، والخبر محذوف أي لولا زيد بالحضرة أو عندك، وما

-وأما الأخفش فكان يرى أن هذه الضمائر في محل رفع لا في محل جر، وتابعه الكوفيون كالفراء والمالقي من المتأخرين.

وإننا نرجح أنها تكون حرفاً وضع لامتناع الشيء لوجود غيره إلا أنها جارة إلى المضمر كالياء، والكاف إذا اتصلا بها.

وأما ما يراه الأخفش والكوفيون من أنها تعمل الرفع بالذي يليها ظاهراً أو مضمراً. فإن الأولى عدم عملها بل جعل الرفع بالابتداء أولى من بها.

لأننا لا نرى فيها أن تنوب مناب الفعل كما أنها لا تختص بالاسم دون الفعل.

فصل: لم ترد لولا حارة في القرآن الكريم ولو كانت حارة فيه لما غفل عن ذلك الأئمة من المفسرين، ونصَّ الزركشي على أن ابن بُرجان قد نقل عن الخليل ... في تفسيره في أواخر سورة هود .. أن جميع ما في القرآن من «لولا» فهي يمعنى هَلاَّ إلا قوله في سورة الصافات: ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ﴾ [الصافات: 143-144] لأن حوابها بخلاف غيرها. ومعناها: امتناع الشيء لوجود غيره.

وأكد أنه يلزم في خبرها الحذف، ويستغنى بجوابها عن الخبر، والأكثر في حوابها المثبت اللام. أشبه ذلك، هذا مذهب سيبويه، وقولك: لأكرمتك جواب «لولا»، وليس من زيد في شيء فإن وليتها «أن» فتحتها فقلت: لولا أنك حاضر لقمت، وإنما فتحها ها هنا لأنه مكان أمن وقوع الفعل فيه، وحاضر خبر «أن» وهمو يسمد مسمد خبر المبتدأ. وقد حكى أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس أنها تكون ححداً في قوله تعالى: ﴿فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ [بونس: 98].

وقال غيره: هي تحضيض كقوله: لولا أكرمت زيداً، ولولا أحسنت إلى عمرو، وما أشبه ذلك.



وهي من الحروف الهوامل، ومعناها التحضيض، وهي مركبة من «لو» و«ما»، تقول: لوما أكرمت زيداً، ولوما أحسنت إلى عمرو.

وقال الله تعالى: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ﴾ [الحجر: 7] بمعنى هـلا، ولا يليهـ إلا الفعل مظهراً أو مضمراً على ما تقدم في لولا.



وهي من الحروف العوامل، تنصب الاسم وترفع الخسير. وعلَّتها كعلَّة إنَّ وأنَّ وأنَّ، وفيها لغات قد يقال: لعلَّ، ولعنَّ، وعلَّ، ورعنّ، وأنّ، والأفصح لعلّ وعلّ وأنّ، قال الله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهن: 6].

# (1) لعلَّ في القرآن الكريم:

وقد وردت في القرآن مائة وثلاثة وثلاثين مرة، فقد وردت مجردة عن الاتصال بالضمائر، وبحروف العطف ثلاث مرات في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ لَكُونُ قَرِيباً ﴾ [الأحزاب: 63] أي إذا سألت الناس متى تقوم استهزاءً، أو امتحاناً=

= ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب: 63] استأثر به ﴿ وَمَا يُلْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ شيئًا قريبًا أي توجد في وقت قريب. وقال أيضاً: ﴿ وَمَا يُلْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ شيئًا قريبًا أي توجد في وقت قريب. وفي قوله تعالى: ﴿ لا تَلْرِي لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: 17] أي أنها شيء قريب. وفي قوله تعالى: ﴿ لا تَلْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ [الطلاق: 1] أي النفس لا تعلم أن الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق.

والملاحظ أنها سيقت بالنفي، واسمها معرفة في الآيات الشلاث وأما خبرها فحملة فعلية إلا في الآية الثانية فهو اسم مرفوع فنستنتج أن خبرها يكون مرفوعاً، ونجزم أنها ناصبة للاسم كما هو وارد في هذه الآيات. ويلمح فيها معنى الاستفهام في هذه الآيات كما أن الخوف والإشفاق ظاهر أيضاً فيها. كما لاحظنا أنها أكثر اتصالاً مع ضمير المخاطبين ثم يليه ضمير الغائبين ثم ضمير المتكلم المفرد والجماعة، ثم ضمير المخاطب وجاءت مسبوقة بالفاء وهي متصلة بضمير المخاطب، ومسبوقة بالواو وهي متصلة بضمير المخاطب، ومسبوقة بالواو وهي متصلة بضمير المخاطب، ومسبوقة بالواو وهي وذلك قياساً على اسمها المنصوب في حالة تجردها عن الاتصال.

وردت متصلة بياء المتكلم ست مرات كما في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّى أَبْلُخُ الْأَسْبَابَ﴾ [ضافر: 36]، أي عسى أن أبلغ أو ليتني أبلغ. وقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا﴾ [طه: 10] وهي بمعنى الرجاء أي يرجو بموسى أن يأتي لأهله بقبس من النار التي شاهدها. وفي قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً ﴾ [المؤمنون: 100] وفيها معنى الرجاء والطمع وفي قوله: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِحَبَوِ ﴾ [القصص: 29] وهي بمعنى الرجاء والطمع أيضاً، وفي قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ [القصص: 38].

وجاءت متصلة بكاف المخاطب مرتَين كما في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَمَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الشعراء: 3] وفيها معنى الإشفاق. لأن المعنى «قاتلها».

كذلك اتصلت به مرتين وهي مسبوقة بالفاء كما في قوله تعالى: ﴿فَلَعَلُكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴿ [هود: 12]، و﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ ﴾ [الكهن: 6] وهي صعوبة تبليغ الرسالة إلى قوم مِعاندين والآيتان فيهما «لعَلَّ» =  بمعنى الإشفاق على من يقتل نفسه ويتعبها من أحل إبلاغ رسالة السماء لقوم يولون الأدبار كأن في آذانهم وقراً.

كما أنها اتصلت بهاء الغيبة ثلاث مرات نحو قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه: 44]. أي الرحاء والطمع كي يتذكر فرعون. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَوْكَى ﴾ [عبر: 3] ولعل فيها معنى الاستفهام.

ووردت مع كاف المخاطبين اثنتين وسبعين مرة نحو قولـه تعـالى: ﴿اعْبُـدُوا رَبُّكُـمُ اللَّهِ عَلَقَكُمْ لَتُقَـونَ ﴾ [البقرة: [2] أي خلقكم لتتقـوه أي تعبدوه، أو لعلكم تتقون النار.

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البنرة: 56] أي كى تشكروا تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم. وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 63] لتتقوا المحالفة أو رجاء منكم أن تكونوا متقين منتظمين في سلك المتقين، وهذه الآية نظيرة قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الاعراف: 171]. ولعـل المتصلة بكاف المحاطبين فيها إيراد تشبيه طلبه تعالى برحماء الراحني من المرجو منه أمراً هين الحصول. فإنه حلت قدرته لما وضع في أيدي المكلفين زمام الاحتيار، وطلب من خلقه الطاعة، ونصب لهم أدلة عقلية ونقلية داعية إليها، ووعد بالجنة، وأوعد بالنار، وألطف بما لا يعدّ ولا يحصى كثرة لم يبق للمكلف من عباده عـذر، وصار حاله في رجحان اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجى منه في رجحان اختياره لما يرتجي منه مع تمكنه من خلاف وصار طلبه سبحانه لعبادته واتقائه يمنزلة الترجى وسنبين الآراء المتعددة على اختلاف مذاهب المفسرين في دلالة هذه الأداة فلكل رأيه فيما تؤديه من دلالة في كلام الباري تعالى. فهي معللة في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185] ليتشكروا و ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ [النصص: 29] ليتصطلوا، و﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 189] لتفلحوا و﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21] ليتقوا. =

كما أنها حاءت متصلة بكاف المحاطبين تسع مرات وقد سبقت بالواو في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ قَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 150] أي كي تهتدوا. وقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجائية: 12] أي لتشكروا.
 أي لتشكروا.

كما أنها حاءت بضمير الغائبين اثنتين وأربعين مرة بدون أن يسبقها حرف عطف، وثلاث مرات مسبوقة بالواو من حروف العطف. نحو قوله تعالى: ﴿لَعَلْهُمْ يَتَّقُونَ﴾ والبقرة: 187] أي كي يتقوا و ﴿لَعَلْهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ والبقرة: 186] أي ليصيبوا الحق وبهتوا إليه.

كما أنها حاءت متصلة بنا وهو ضمير المتكلمين مرة في قول تعالى: ﴿لَعَلَنَا نَتْبِعُ السَّحَرَةَ﴾ [الشعراء: 40] وهذا طمع منهم في فرعون. فالأداة هنا للطمع والإشفاق. والملاحظ أنها كأخواتها تنصب الاسم، وغالباً ما يكون ضميراً. وترفع خبراً. وهو خبرها الذي يكون جملة فعلية كما هو واضح في الأمثلة.

## دلالة لعلُّ في القرآن:

نثبت ما ذكره بعضهم من معانيها وهي:

## أولاً: أنها للترجي والإشفاق:

إن من يدخل في الشر والهلكة يقال له قوله تعالى: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيُّناً لَعَلْمَهُ يَتَذَكُّو أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: 44] فالمعنى المقدر هو «اذهبا في رجائكما وطمعكما» هذا ما ذكره الزجاج والزركشي وهو ما ذكره سيبويه قبلهما. وذكر أبو حيان أنها للترجي في المجبوب والإشفاق في المحذور. وقال الزركشي: «وزعم بعضهم لا تكون إلا في الممكن» وهو ما أكده أبو حيان بأنها لا تدخل إلا على الممكن.

وقد تستعمل للخوف، ففي قوله تعمالى: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: 17] فإن السَاعة غوفة في حق المؤمنين بدليل قول عنالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ الساعة مخوفة في حق المؤمنين بدليل قول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ [الشورى: 18] فلعل في الآية (17) للإشفاق. --

= ونص الزجاج على أنها للترجي في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البفرة: 187] أي لتُرجى منهم التقوى.

ومن المفسرين من جعله لتأكيد الرجاء ومنهم من نفى معنى الإرادة مثبتاً لها معنى الطلب لما في الترجي من معنى الطلب ولأن الطلب غير الإرادة.

فنص السيوطي على أنها لتأكيد الرحاء، وقد ساق الزركشي في «برهانه» فائدة لمعناها عن المعتزلة فذكر أنه كل ما حاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وَالْاَنفال: 45] أو ﴿تَقُونَ ﴾، أو ﴿تَشْكُرُون ﴾. فالمعتزلة يفسرونه بالإرادة، لأن اعتقادهم بأن الله ـ سبحانه ـ لا يريد إلا الخير، ووقوع الشر على خلاف إرادته. ثم إن الزركشي قد ذكر مخالفة أهل السنة لهم فهم يفسرونه بالطلب لما في الرجي من معنى الطلب، ويرون أن الطلب غير الإرادة على ما تقرر في الأصول، فكأنه قال: كونوا متقين أو مفلحين. وهذا أقرب إلى الصواب.

وبعد ذلك قال الزركشي: «إذ يستحيل وقوع شيء في الوجود على خالاف إرادته تعالى بل كلّ الكائنات مخلوقة له تعالى، ووقوعها بإرادته» ثم انتقدهم قائلاً: «تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً».

أما الخلاف في معناهـ ا بين المفسـرين مـن المعتزلـة وأهـل السـنة فمـرده إلى اختـلاف مذهبهم العقدي لا غير.

ففي قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [الانفال: 45] قدر الزركشي معنى النترجي لها. بينما يرى العلولي من البلاغيين أن موضعها الترجي وليس هنا ترج.

وذكر الزركشي لأطماع موسى وهارون في قوله تعالى: ﴿فَقُولا لَكُهُ قَولاً لَيْماً لَعَلَهُ يَعَلَىٰ الْمَلَةُ وَلَا لَيْماً لَعَلَهُ يَعَلَىٰ الْمَرَةَ وَلَا لَيْما الله تعالى: ﴿لَعَلْنَا نَتْبِعُ السَّحَرَةَ ﴾ [الشعراء: 40] نسب للراغب أنها للطمع والإشفاق، وهو ما ذهب إليه أهل البصرة، وذكرنا أنه رأي سيبويه ـ بينما ذكر الراغب لبعض المفسرين «أنّ الطمع والإشفاق لا يصح على الله تعالى». =

## = ثانياً: أنها للتعليل:

وقد نُسِب للأخفش في كتاب «المعاني» أنه جعلها للتعليل في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكُّونُ الله: 44]، وهذا خلاف لما ذهب إليه النحاة بأنها للترجي، ومعنى الآية عند الأخفش «كي يتذكر»، وقد تابعه تُعلب من الكوفيين فيراها بمعنى «كي يتذكر» حكاه عنه صاحب «المحكم». وذكر الزركشي لها معنى التعليل وشاهده قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ والأنعام: 155].

ونفى أبو حيان في تفسيره أن تكون بمعنى «كي» عند قطرب وابن كيسان خلافاً لما نسبه لهما أحد المحدثين بأنها تكون بمعنى كى عندهما.

وهي بمعنى «كي» عند ابن ناقيا لتقديره قول تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21] بـ«لمتقوا».

وذكر الزركشي حكاية البغوي في تفسيره عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من «لعلَّ» أنه للتعليل إلا قوله عز وحل: ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: 129] فهي للتشبيه عند الواقدي، ويراه الزركشي غريباً لم يذكره النحاة لها إلا أن الزركشي ذكر أنه وقع في صحيح البحاري أنها للتشبيه في الآية «أي كأنكم تخلدون».

ونظن أن السيوطي قد اعتمد على ما أورده الزركشي في «برهانه» حيث قال: قلت أخرج ابن أبي حاتم من طريق السديّ عن ابن مالك قال: «لَعَلَّكُم» في القرآن ، بمعنى «كونكم تَخلدون». «كي» غير آية الشعراء «لعَلَّكُمْ تَخلُدون» بمعنى «كأنكم تَخلدون».

## ثالثاً: أنها للاستفهام:

ئَبّت أبو حيان هذا المعنى للكوفيين قال: «ولا استفهاماً خلافاً للكوفيين» لكنه نفى ما زعموه بأنها تكون للاستفهام في قولمه تعالى: ﴿وَهَا يُلْرِيكَ لَعَلْمُ يَزَّكُى﴾ [عبس: 3] وعدّها للرجاء في هذه الآية.

وأورد لهم الزركشي والسيوطي شاهداً أثبتوا لها معنى الاستفهام هو قوله تعالى: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ [الطلاق: 1].=

### وقال الراجز:

# يا أبتا علَّكَ أو عَسَاكا

### - رابعاً: إثبات إفادتها للشك ونفيه:

أَثْبت الهروي إفادتها للشك أي أن تكون بمنزلة عسى وشاهده قولـه تعــالى: ﴿وَقَـالَ فِرْعَوْنُ يَــا هَامَـانُ ابْـنِ لِـي صَرْحًا لَعَلّـي أَبْلُـغُ الأَسْبَابَ﴾ [غافر: 36] وقــدر المعنـى بــ«عَسى أَبْلَغُ»، واطلاعه إلى الإله مستحيل.

ونص الزركشي على أن إثبات معنى الشك لها في الآية المتقدمة هو من مزاعم بعض النحاة لاعتقادهم بأنها لا تكون للترجي إلا في الممكن، وأما البلاغيون فنفى أحدهم معنى الشك لها في هذه الآية بل جعلها للرجاء.

## خامساً: وهي للتمني:

ذهب السيوطي إلى أنها تفيد التمني في قول تعالى: ﴿لَعَلَّى أَبُلُغُ الْأَمْسَابَ ﴾ [غانر: 36] وأعطاها حكم لَيْتَ وهو مذهب القزويني من البلاغيين أيضاً فيرى أنها تفيد التمني وتعطي حكم لَيْتَ في هذه الآية لبعد المرجوّ عن الحصول وعليه قراءة في رواية حفص ﴿لَعَلِّي أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ... فَأَطْلِع إلى.. ﴾ بالنصب.

فنحن نرى أن المفسرين والبلاغيين والنحويين قد اعتلفوا في معنى «لَعَلَّ» في الآية السابقة ولَعَلَّ مرد هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم النحوي لا غير. والله تعالى أعلم.

«معترك الأقران» (2-149) «البرهان» (4-129) «الأزهية» (ص: 226) «البحر المعترك الأقران» (93/1) «الطراز» (3-289) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (2-272-28) «رصف المباني» (286) «الكتاب» لسيبويه (2-311) «الأشباه والنظائر» (2-84) «رصف المباني» (ص: 296) «المغني» (1/274) «جواهر الأدب» (233) «مصباح الإخوان في تحريات ألفاظ القرآن» (ص: 252) «شرح المفصل» (3-121) «المقرب» (1-تحريات ألفاظ القرآن» (ص: 252) «شرح المفصل» (3-603) «منتخب قرة العيون» (ص: 603-603) «منتخب قرة العيون» (ص: 209) «الجمان» (ص: 374) «دلائل الإعجاز» (ص: 386) «الحروف العاملة» (ص: 84-92).

فأما «أنَّ» فقد تقدم ذكرها وقد حكي [أنَّ] بعيض العرب يجر بهيا، وأنشد النحويون:

فقلت ادعُ أخرى وَارفع الصّوتَ ثانياً لعـلَّ أبـي المغـوار عنـكَ قريــبُ

وهو من الشاذ، وتقول: لعلّني أفعل كـذا ولعلّي، والنون الأصل وإنما حذفت تشبيهاً بحذفها من «أنّى» و«كأنّى» لقرب مخرج اللام في النون، وحذفت من «أنّى» و«كأنّى» كراهة لاحتماع النونات، وقد حذفوها مع ليت فقالوا: ليتي. قال الشاعر:

كمنية حابر إذ قال ليني



وهي من الحروف الهوامل، ولها مواضع:

أحدها: أن تكون استثناء، ولا يخلو ما قبلها أن يكون موجباً أو منفياً، فإن كان ما قبلها موجباً انتصب ما بعدها على كل حال، تقول من ذلك: قام القوم إلا زيداً، ينصب زيداً بالفعل المتقدم، إلا أنه يصل إليه بواسطة «إلا»، كما تنصب ما بعد الواو التي يمعنى مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو، وهذا مذهب سيبويه.

وقال أبو العباس «إلاّ» بدل من استثنى، وهذا يفسد بقولهم: قـام القـوم غـير زيد؛ ألا ترى أنه لا يصح ها هنا استثنى غير زيد.

وقال الفراء: الأصل في «إلا» إن لا فأسكنت النمون وأدغمت في اللام، فإذا نصبت [نصبت] بأن، وإذا رفعت رفعت بلا. وهذا فاسد؛ لأنه لا خلاف بينهم في حواز «ما قام إلا زيد» برفع زيد، لأنه لا شيء قبله يعطف عليه، وليس في الكلام منصوب فتكون «إن» عاملة فيه، وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه.

وقال الكسائي: [انتصب المستثنى في قولك: قام القوم إلا زيداً بأن محذوفة هي وغيرها والتقدير إلا أن زيداً] لم يقم.

وهذا تفسير اللفظ.

وحكى عنه أيضاً أنه قال: انتصب المستثنى لأنه شُبّه بالمفعول وهذا يقرب من قول البصريين.

وإذا كان ما قبلها منفياً وتمّ الكلام حاز لك فيما بعد إلا البدل والنصب، والبدل أجود، وذلك قولك: ما قام أحد إلا زيد، وما مررت بأحد إلا زيد.

قال الله تعالى: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [انساء: 66]. ويجوز أن تقول في جميع ذلك إلا زيداً.

وقد قرأ ابن عامر (إلا قليلاً) على أصل الاستثناء، فإن قدمت المستثنى نصب لا غير فقلت: ما قام إلا زيداً أحد، وما لي إلا إياك صديق.

ومَا لِيَ إِلا آلَ أَحمد شيعة ومَا لِيَ إِلا مذهَبَ الْحَقِّ مذهب

فإن فرغت ما قبل «إلا» لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب، وذلك: ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيداً، وإلا ها هنا إيجاب وليست استثناء؛ لأنه ليس قبلها ما يستثنى منه.

وإذا كان الاستثناء من غير الجنس نصبت على لغة الحجازيين، وأبدلت على لغة التميميين، وذلك قولك: ما في الدار أحد إلا حماراً، أو إلا حمار. وما مررت بأحد إلا وتداً وإلا وتدر، ويحروى قول النابغة: «إلا الأواري» وأواريُّ بالنصب والرفع، فمن نصب على الاستثناء المنقطع، ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد.

ولا يجوز الجرّ على اللفظ؛ لأن ما بعد «إلا» موحس، ومِنْ لا تـزاد على الموحب، وسيبويه يقدر الاستثناء المنقطع بلكن، والفراء يقدره بسوى.

وزعم أبو عبيدة أن «إلا» قد تكون بمعنى لا، قال ذلك في قوله تعالى: ﴿لِمُعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: 150].

ورد ذلك الزجاج وغيره، وقال: هو استثناء من غير الجنس علمى معنى لكن، على حدّ قولهم: ما زاد هذا المال إلا نقص، أي لكن ما نقص، ويقال: إلا أقم أقم، والأصل إن لا تقم، فأدغمت النون في اللام، وليست من الأولى في شيء. ولكنها تشاركها في اللفظ قال زهير:

حريء متى يُظلَمْ يُعَاقِب بظلم بِ سَريعاً وإِلاَّ يُبْدَ بِالظلم يَظلم



وهي من الحروف الهوامل، ولها موضعان:

أحدهما: أن تكون لتفصيل الجمل، وذلك نحو قولـك: حماءني إخوتـك، فأمَّـا زيد فأكرمته، وأمَّا عمرو فأهنته، وأمَّا جعفر فأعرضت عنه.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدُثْ ﴾ [الضحى: 9-11].

والثاني: أن تكون قطعاً وأخذاً في كلام مستأنف، وعلى هذا يـرد مـا يـأتي في أوائل الكتاب، نحو قولك: أما بعد كذا.

ولها موضع ثالث هي فيه مركبة، وذلك قولك: أما أنت منطلقاً انطلقت معك، والأصل: أنما أنت فأدغمت النون في الميم بعد أن قلبت إلى لفظها، و«ما» عوض من الفعل المحذوف، والتقدير: إن كنت منطلقاً، فحذفت كان وعوض منها «ما»، وأتى الضمير المنفصل؛ لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسه، ونصبت منطلقاً لأنه خبر كان المحذوفة موضع أن، نصب لأنه مفعول له. والمعنى من أحل أن كنت منطلقاً انطلقت معك، وأنشد سيبويه:

أبا حراشة أمَّا أنت ذا نفر فإنَّ قومي لم تأكلهم الضَّع



وهي من الحروف الهوامل، ولها موضع واحد هو الشك، وذلك قولك: أكلت إمَّا خبراً وإما تمراً، أنت متيقن [أنك] أكلت أحدهما، وشاك فيما أكلت منهما.

والفرق بين «إما» و «أو» أنّك إذا قلت: أكلت إما خبزاً وإما تمراً، فقد ابتدأت بالشك، وبنيت كلامك عليه. ونظير ذلك قولك: ظننت زيداً قائماً، ألا ترى أنك بنيت كلامك على الشك؟ وإذا قلت: أكلت خبزاً أو تمراً، فإنما اعسرضك الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين، ونظير ذلك: زيداً ظننت قائماً، مضى صدر كلامك على اليقين، ثم اعترضك الشك.

والثاني: أن يكون تخييراً، وذلك قولك: حالس إما الحسن وإما ابن سيرين، وتعلّم إما اللغة وإما النحو، أي أنت مخيّر في أحدهما.

والثالث: أن تكون إباحة، ومسائل الإباحة كمسائل التخيير، وإنما يقع الفرق بينهما بالقرائن.

وليست «إما» من حروف العطف كما يذهب إليه بعض النحويين، يدلّك على ذلك أنك إذا قلت: رأيت إما زيداً وإما عمراً، لم يخلُ قولك: «إما زيداً وإما عمراً» أن تكون «إما» الأولى عاطفة أو الثانية، فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف؛ لأن حرف العطف لا يبدأ به. ولا يجوز أن تكون الثانية؛ لأن الواو حرف عطف ولا يجمع بين حرفي عطف في شيء من المكلام. وإذا تبين ذلك بطل أن تكون عاطفة.

ولكنّ النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف تقريباً واتساعاً.

ولإما موضع آخر هي فيه مركبة من «إنَّ» و«ما»، وذلك في الشرط نحو قولك: إمَّا تخرجن فأخبرني. قال الله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي ﴾ [مريم: 26].

وقال الأعشى:



وهي من الحروف الهوامل، ومعناها التحضيض، ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً لاختصاصها به، وهي مركبة من «هل» و «لا»، تقول من ذلك: هلا أكرمت زيداً، هلا أتيت خيراً من ذلك.

فإذا أضمرت الفعل قلت: هلا زيداً، هلا: خيراً من ذلك. أي هلا أكرمت زيداً، هلا أتيت خيراً من ذلك، تضمر فعلاً تدل عليه الحال المشاهدة، ومن العرب من يقول ألا أكرمت زيداً، ألا أحسنت إلى عمرو.



وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى، ولها ثلاثة مواضع:

# (1) «لَمَّا» معناها وأحكامها:

وهي من الحروف التي لا يليها الفعل إلا مظهراً هذا ما أكده سيبويه، وقد عدَّها مع الحروف الجازمة، ويرى أنها للأمر السذي قند وقنع لوقوع غيره، وإنما تحييء بمنزلة «لُوُّ»... فإنما هما لابتداء وجواب.

وهي حرف حزم يجزم الفعل المضارع عند المبرد ونصَّ ابن منظور على أنَّ الخليـل يرى أنها تكون انتظاراً لشيء متوقَّع، وقد يكون انقطاعه لشيء قد مضي.

وذكر ابن منظور أن الكسائي يرى أنها قد تكون للجحد في مكان، وتكون وقتاً في مكان، وتكون وقتاً في مكان، وانتظاراً لشيء متوقّع في مكان، وتكون بمعنى إلاَّ في مكان.=

وقد ذكر الرماني ما ذكره الخليل والكسائي من معان لها ومثاله للنافية قوله تعالى:
 ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ [آل عمران: 142].

ويرى الهروي أنها بمعنى «لَمْ» في قوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۗ إَص: 8]، و﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يرنس: 39]، و﴿وَلَمَّا يَدْخُـلِ الإِيمَانُ فِـي قُلُوبِكُـمْ ﴾ والحمرات: 14] والتقدير للمعنى عنده ﴿لَمَّا يَأْتِهِمْ ﴾، و﴿لَمَّا يَدْخُلِ ﴾.

وذكر المتأخرون أنها تختص بالفعل المضارع فتحزمه وتنفيه، وتقلب ماضياً فجعلوها كلُّم، وأوردوا من الآيات المتقدمة شواهد إلى ما ذهبوا إليه.

### آراء المفسرين فيها:

وهي حرف حزم للفعل المضارع عند النحاة، وقد نبصَّ ابن قتيبة على أنها بمعنى «لَمْ» ومثاله لها هو قوله تعالى: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ [ص: 8] وتقديره بـ«لَمْ يَذُوقُوا عَذَابِ».

بينما نص الراغب على أنها تستعمل على وجهين:

أحدهما: لنفي الماضي، وتقريب الفعل ومثاله لذلك قولمه تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: 142].

أما ثانيهما فعلماً للظرف.

وثبت الزمخشري أن «لمّا» فيها معنى التوقع، وهي في النفي نظيرة «قد» في الإثبات فقال: «إِنَّ إِتبان ذلك منتظر في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا﴾ [البقرة: 214]».

فذكر أنه نزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه لأنه منتف بانتفائه. وذكر أن «للما» بمعنى «لَمْ» إلا أن فيها ضرباً من التوقع فدل على نفي الجهاد فيما مضى، وعلى توقعه فيما يستقبل في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ [آل عمران: 142].

وذكر أبو حيان أيضاً أنها بمعنى «لَمْ» في قوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَم...﴾ وذكر الزركشي، والسيوطي أنها تختص بالفعل المضارع فتجزمه، وتنفيه، وتقلبه ماضياً. فجعلاها كدرلم في الآيات التي قدمناها سابقاً، وفي قوله تعالى: ﴿لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ وعبر: 23، والله تعالى أعلم.

أحدها: أن تكون نافية، وذلك قولك: لما يقم زيد، لما يخرج عمرو، وأصلها «لُمْ» زيدت عليها «ما»، وهي حواب من قال: قد قام. وقد خرج.

قال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: 142].

وتدخل عليها الهمزة فيقال: ألما يقم، والواو، [ويدخل عليها الفاء والواو فيقال فلما] ولما وما أشبه ذلك.

والثاني: أن يقع بعدها الشيء لوقوع غيره، وذلك نحو قولك: لما حماء زيمد أكرمته، ألا ترى الإكرام إنما وقع بوقوع مجميء زيمد، وكذلك لما قصدني عمرو أحسنت إليه.

> قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ رِبِسِف: 96]. و «أن» بعد «لما» زائدة، دخولها كخروجها.

والثالث: أن تقع بمعنى «إلا»، حكى سيبويه: نشدتك الله لما فعلمت، أي إلا فعلت. ومثل ذلك: بالله لما فعلت، وقد قدر جلة النحويين على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق: 4]. فإنْ بمعنى ما، ولما بمعنى إلا.



تكون مخففة ومثقلة، فالمحففة غير عاملة، والمثقلة عاملة، ومعناها في كلا الحالتين الاستدراك والتوكيد، فالمحففة كقولك: ما قام زيد لكن عمرو، وتعطف ما

# (1) لكنّ في القرآن الكريم:

وردت «لكنّ» إحدى وستين مرة مشكدة، وهي العاملة كما أنها وردت مهملة خمساً وستين مرة، وهي حرف عطف لا غير. ولاحظنا أنها لم ترد مجردة من الاتصال بالضمائر، أو يسبقها حرف من حروف العطف إلاّ وهي مخففة مهملة نحو= = قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ ﴾ [النساء: 166]، و ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ ﴾ [الربة: 88]، و ﴿ لَكِنِ الظّالِمُونَ الْيَوْمَ ﴾ [مريم: 38]. وقد وردت ست مرات على هذه الصورة، كما أنها جاءت مهملة بحردة من الاتصال بالضمير لكن تسبقها واو العطف ثماني و خمسين مرة نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 13]، و ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: 13]، و ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: 23]، و ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: 23]، و ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: 23]، و ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ لَكُنها متصلة بالضمير «نا» للمتكلمين مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُو اللّهُ لَكُنها متصلة بالضمير «نا» للمتكلمين مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُو اللّه لَهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَالْتَقَدِيرِ «لَكُنْ أَنَا هُو اللّه ربي ».

أما لكن المشددة فلا تخلو من الزيادة في أولها وهو حرف العطف الواو والضمائر إلا أنها وردت مرة واحدة متصلة بهاء الغائب دون أن تسبق بالواو. وتجردت من الاتصال بالضمائر إلا أنها سبقت بالواو إحدى وخمسين مرة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَصْلُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ وَلِلْكِنَّ اللّهَ ذُو فَصْلُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ والبترة: 251، و وولكِكِنَّ اللّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ والبترة: 252، وولولكِنَّ اللّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ والبترة: 272، ومن هذا يتضح لنا أنها عاملة كإنّ وأخواتها حيث ورد اسمها منصوباً وحبرها مرفوعاً وقد تنوع، فهو مفرد كما في قوله «ذُو فَصْلُ» وجملة فعلية في قوله منصوباً وحبرها مرفوعاً وقد تنوع، فهو مفرد كما في قوله «دُو فَصْلُ» وجملة فعلية في قوله تعالى: ﴿ولَكِنَّ اللّه يُؤكِي ﴾ والور: 21 وكان اسمها معرفاً بالإضافة وحبرها مفرد قد تقدم عليه الجار والمحرور وفي قوله تعالى: ﴿ولَكِنَ أَكُمُ اللّهَ يُؤكِي ﴾ والورد عبرها مفرد قد الطريق المستقيم، وهو تأكيد الاستدراك أي أن أكثرهم للحق كارهون أي عصارجون عن الطريق المستقيم، وهو تأكيد قوله تعالى: ﴿ولَكِنْ كَانُوا هُمُ الظّالِمِينَ ﴾ والرحرف: 76 الطريق المستقيم، وهو تأكيد قوله تعالى: ﴿ولَكِنْ كَانُوا هُمُ الظّالِمِينَ ﴾ والرحرف: 76 المعالمهم بل كانوا ظالمين وكانوا للحق كارهين.

وقد وردت متصلة بضمير المتكلم يسبقها الواو في مثل قوله تعمالى: ﴿وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ﴾ [الاحقاف: 23] فالياء اسمها، والجملة الفعلية بعده (أراكُمْ) في محل= -رفع خبرها. وهو كلام لأخي عاد عندما أنذر قومه بالأحقاف. ردّ عليهم بأنهم قوم يجهلون لأنهم كذبوه عندما بلغهم رسالة ربه. ومثل ذلك قول نوح عليه السلام إلى قومه قال تعالى: ﴿وَلَكِنّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ [الاحتاف: 23]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَلَكِنّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الاعراف: 61] إلاّ أنه جاء الحبر مفرداً مرفوعاً. وهو نفس قول هود عليه السلام إلى قومه قال تعالى: ﴿وَلَكِنّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ والاعراف: 67].

فإن الضمير المتصل بها يعود إلى هود، وإلى نوح إلا أنه سبحانه لم يصرح برسوله في الأحقاف إلا أنه كناه بأخي عاد وصرح باسمه في سورة الأعراف قبال: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً ﴾ [الأعراف: 65]، و﴿وَاذْكُرْ أَخَاعُمْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْـلَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ ﴾ [الأحقاف: 21].

كما أنه وردت متصلة بكاف المحاطبين مرتين، ووردت مرة واحدة متصلة بضمير الغائبين وتسبقهما الواو أيضاً، ووردت مرتين تسبقها الواو، وهي متصلة بالضمير «نا» للمتكلمين كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [القصص: 45]، و﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [القصص: 45]، و﴿وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوزُاراً﴾ [طه: 87].

## دلالة لكنَّ في القرآن:

هي لتأكيد الجمل كما نصَّ عليه التنوحي من البلاغيين، وابن عصفور من النحاة. أما معناها عند المفسرين قبل للتأكيد مع الاستدراك وقبل للاستدراك. وأكد العلماء أنها للاستدراك، وأنها تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاباً، فيستدرك بها النفسي بإيجاب، والإيجاب ببالنفي. والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ عند الزخشري، والزركشي والشاهد قوله تعالى: ﴿وَلُو أَرَاكُهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِسِي النَّمْ وَلَكَنَازَعْتُمْ فِسِي النَّمْ وَلَكَنَالَة على معنى النفي وتضمن «ما أراكهم كثيراً».

وقد ورد التغاير بوجود أداة النفي في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِسَ اللَّـهَ رَمَى﴾ [الانفال: 17]، و﴿وَمَا هُـمْ بِسُـكَارَى وَلَكِـنَّ عَـذَابَ اللَّـهِ شَـدِيدٌ﴾ [الـج: 2]، و﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَصْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 251].= = وقيل: إنها تفيد الاستدراك والتوكيد أي أنها تؤكد ما قبلها من الكلام فقد نص أبو حيان على أنها تفيد الاستدراك والتوكيد، وإن الاستدراك هو لخبر توهم، وهو موافقة لما قبله في الحكم، فأتى به لرفع ذلك التوهم وهي لتأكيد الأول ولتحقيقه نقول: «مَا قَامَ زَيدٌ لكنْ عمرٌ وقاعدٌ»، وقيل: إنها تفيد التوكيد بجرداً عن الاستدراك واعتمادهم لذلك على ما ذكره النحاة فنسب السيوطي إلى ابن عصفور بأنه ذكر لها معنى التوكيد بجرداً عن الاستدراك.

وهي عند الزركشي ـ مخففة كانت أم مشددة ـ للاستدراك وحقيقة رفع مفهوم الكلام السابق، وموقع الاستدراك بين متنافيين بوجه ما. ولمذا فإنه لم يجز وقوعها بين متوافقين.

### عملها في القرآن:

لكن عاملة عند تشديد النون، ومهملة عند إسكانها، وقد نص الفراء على أنها عاملة إذا كانت نونها مشددة ومهملة إذا كانت النون ساكنة، فالمشددة عنده لا يليها «فَعَلَ» ولا «يَفعلُ» أي لا يليها الفعل وشاهده قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ. ﴾ [يونس: 44] وأكد مكي أنها تعمل عند التشديد، وتهمل عند التخفيف.

ومنهم من ذكر إعمالها مخففة استناداً إلى أنها تدخل على الجملتين مخففة، فقد نسب أبو حيان إلى يونس، والأخفش أنهما قالا بعملها لدخولها بعد التخفيف على الجملتين، ولكونها خفيفة بأصل الوضع، وإعمالها عندهما قياساً. وذكر الزركشي إعمالها وإهمالها عند التخفيف، وشاهده اختلاف القراءة في قولمه تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ الاحزاب: 40] فأكثرهم على تخفيفها ونصب «رسول» بإضمار كان، أو بالعطف على «أبا أحدٍ» والأول يراه أليفاً معتمداً على ما ذكره عن صاحب البسيط بأنها «إذا دخل عليها الواو انتقبل العطف اليها، وبحردت للاستدراك». وذكر أن أبنا عمرو قرأ بتشديدها على أنها عاملة، وحذف خبرها والتقدير «ولكنَّ رَسُولَ اللّه هو، أي محمد» ومثل إلغائها وجعل=

-النصب إلى كان محذوفة أو عطفاً على اسم كان قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [القصص: 46].

ونرجح أنها مخففة مهملة في الآيتين. وأما نصب «رسول» فبقعل مضمر تقديره «كان». ونصب «رحمة» بكان محذوفة أيضاً.

واختلاف القراء في قراءتها مشددة ومخففة أنهم أعملوها عند التشديد، وأهملوها عند التخفيف.

فاختلفوا في قراءتها من قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ [البقرة: 102] فمنهم من قرأها على المُنفقة، ومنهم من قرأها مشددة.

فقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعماصم، ونمافع «ولكنّ..» مشددة في الآيـة وكذلـك قراوها مشددة في الآيـة وكذلـك قراوها مشددة في قوله تعمالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّـهَ قَتَلَهُـمْ ﴾ [الاننمال: 17]، و﴿وَلَكِنَّ اللَّـهَ وَمَلَاهُمُ يَظْلِمُونَ ﴾ [بلاننمال: 17]، و﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [بونس: 44].

وقرأ نافع، وابن عامر ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ﴾ [البترة: 177]، و﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 189]، بتخفيف النون من «لَكِنَّ» ورفعا «البر».

وقد شدد النون في هذين الموضعين أي في آيتي البقرة (177) و(189) ابن كثير وأبسو عمرو، وعاصم وحمزة والكسائي.

وقرأ حمزة والحسائي «وَلَكِن اللَّهُ قَتَلَهُمْ»، و«وَلَكِنِ اللَّهُ» و«وَلَكِنِ النَّـاسُ أَنْفُسَـهُمْ يَظْلِمُون» و«وَلَكِن الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا» بتخفيف النون من كلّهن.

وقرأ ابن عامر وحده «وَلَكِن الشَّياطينُ كَفَرُوا» فحفف النون منها، وكذلك خففها من قوله تعالى: «وَلَكِن اللَّهُ قَتَلَهُمْ» و«وَلَكِنِ اللَّهُ رَمَىي» وشـدّد النــون منهــا في قولــه تعالى: «وَلَكِنَّ النَّاسَ أَتْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».

وأكد أنهم لم يختلفوا إلاّ في هذه الستة الأحرف.

فعملت «لكن» عند قراءتها مشددة، وأهملت عند قراءتها مخففة أي رفع الاسم بعدها. وسبب إهمالها خلوها من شبه الفعل لفظاً، وإذا خففت وليها الاسم والفعل ولذا ابتدئ ما يعدها.= = وأنهم إذا سبقتها الواو اختاروا تشديدها وإعمالها عند التشديد، فقد نص أبو حيان في تفسيره على أن «لَكِنّ» إذا سبقتها الواو تكون مشددة عاملة، وهبو اختيار جماعة من النحويين كالكسائي والفراء، وأبو حاتم لأنهم يرون أنها تكون عاملة عمل «إنَّ»، ولأنها إذا سبقت بالواو لا تكون عاطفة أما إذا لم تسبق بالواو فتكون حينسذ عاطفة عند التخفيف.

بينما يرى جمهور النحاة أن الذي يكون بعدها مبتدأ وخبر ودليلهم قراءة قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ والبقرة: 102].

بينما وردت في القرآن مشددة وناصبة للشياطين في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ﴾ [بونس: 44]. الشيَّاطِينَ﴾. ومثل ذلك وردت أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ﴾ [بونس: 44]. وروى مكي أن الفراء أكد أنها إذا لم تسبق بالواو فإنها تشبه «بل» فتخفف لتكون مثلها في الاستدراك، أما إذا سبقتها الواو فإنها تخالف «بل» فتكون مشددة عاملة. وذكر مكي أن اختيارهم التشديد عندما تسبق الواو كما نص على أن الكوفيين أجازوا إدخال اللام في خبرها.

وهناك دليل لدينا يثبت صحة ما ذهب إليه الكسائي والفراء من تشديدها إذا سبقتها السواو هو قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الانسام: 33]، و﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ و﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ و﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ والنحفيف في الآية الأحيرة فهي إذا شدّدت إليمرة (أبرَّ وقد ذكر مثله أيضاً الداني أي نصبت «البرّ» وإذا حففت أهملت ورفعت «البر» وقد ذكر مثله أيضاً الداني أي ذكر تشديدها وتخفيفها.

وإننا نرجح إعمالها إذا سبقت بالواو، وقد حاءت مهملة مخففة غير عاملة لأنها لم تسبق بالواو في قوله تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ [النساء: 166]، و﴿لَكِنِ الرَّسُولُ ﴾ [النوبة: 88]، و﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ ﴾ [النوبة: 88]، و﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ ﴾ [الربة: 88]، و﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ ﴾ [مربم: 38] إلا أنها حاءت مخففة مسبوقة بالواو كما مثلنا.=

= أما حجة إدخال اللام في خبرها عند الكوفيين فليس لديهم دليل عليها في القرآن كما أن البصريين منعوا إدخال اللام في خبرها، وحجتهم في ذلك مخالفتها معنى «إنَّ». لكن نسب مكي إلى الكوفيين بأنهم أجازوا إدخال اللام في خبرها وشاهدهم قول الشاعر: يَلُومُونَنِي فِي حُبِّ لَيْلَى عَوَاذِلِي وَلَكِنَّنِسي مِسن حُبِّهَا لَعَمِيادُ معنى «لَكِنَّ» عند النحويين:

وتأتي «لَكِنَّ» محففة وهي حرف عطف للاستدراك بعد النفي عند المبرد، ولم يجز أن تدخل بعد واحب إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحو: حاء المدرسُ لكن الأستاذ لم يأت، وما حاءني صديقي لكن عدوي، فيرى المبرد أنه يُستدرك بها بعد النفي وأحاز الاستدراك بها ثقيلة كانت أم خفيفة بعد الإيجاب ما كان مستغنياً. نحو قوله: حاء الذكيُ فأقول: لكن الكسول لم يأت، وكتب محمدٌ لكن فاضل سكت. فأوجب في الخفيفة العاطفة اسماً على اسم لم يجز الاستدراك بها إلا بعد النفي فلا يجوز أن نقول: حاء صادق لكن سعيد.

وذهب الرماني مثل ما ذهب إليه المبرد في الخفيفة والثقيلة، وهما في كلا الحالتين للاستدراك والتوكيد، ويرى ابن السراج الاستدراك بهما بعد النفي وبعد الإيجاب. ومعناها الاستدراك عند ابن الأنباري، وابن الخشاب.

وأكد الزمخشري أنها للاستدراك، وتتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاباً يستدرك بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي نحو: ما جاءني زيدٌ لكنَّ عليماً جاءني، وحاءني زيدٌ لكنَّ عليماً لم يجئ. واشترط ابن يعيش أن يكون كلامين متغايرين في النفي والإيجاب.

ومعناها عند أبي حيان الاستدراك والتوكيد. ويسرى أن الاستدراك همو لخبر توهم، وهو موافقة لما قبله في الحكم فأتى به لرفع ذلك التوهم ولتأكيد الأول ولتحقيقه نقول: «ما قامَ زيد لكنْ عمرو قاعد».

وإنها تقع بين كلامين لما فيها من نفي لشيء وإثبات لغيره، وكســرت الكــاف لتــدلّ على الهمزة المحذوفة وإلى هذا ذهب السهيلي.= = واعتبرها الكسائي حرفاً من حروف الاستثناء تقع مع الجحد، ويرى ابن سيده أنها حرف يُثبتُ به بعد النفي. ونصَّ المالقي على أنها حرف للاستدراك مخففة أو مشدّدة وشاهده قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: 44] و﴿وَلَكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الحنر: 6]، ونفى عنها معنى التوكيد لمفارقتها «لإنَّ» للكسورة المشدّدة وإن وافقتها من أوجه فتفارقها بأن معناها الاستدراك، و«إنَّ» معناها التوكيد. وأكد أن «إنَّ» تعمل عند التخفيف، ولكن لا تعمل عند تخفيفها على ما حكاه ابن الرماك وهو الشاذ وذكر أن «إنَّ» لها صدر الكلام، ولكن يتقدمها كلام وبهذا استدل الزجاجي على عدم دخول اللام في خبرها، وعنده أن يتقدمها كلام وبهذا استدل الزجاجي على عدم دخول اللام في خبرها، وعنده أن معناها الإضراب إذا كانت حرف ابتداء وشاهده قوله تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا

وروى المرادي عن بعضهم أنها للاستدراك والتوكيد، وأما هو فيرى أنها للاستدراك، وهي للاستدراك عند صاحب حواهر الأدب ونسب ابن هشام إلى صاحب البسيط أنها للاستدراك تارة وتارة للتوكيد وقال: إنها للتوكيد دائماً مشل «إنَّ» ويصحب التوكيد معنى الاستدراك ثم نسب ذلك لابن عصفور قوله في المقرب: إنَّ وأنَّ ولَكِنَّ ومعناها التوكيد وقوله في المشرح: معنى «لكننَّ» التوكيد وتعطي مع ذلك الاستدراك، أما ابن هشام نفسه فيرى أنها للاستدراك.

ونسب السيوطي إلى ابن عصفور كما نسب إليه ابن هشام لكنّه ذكر لها معنى التوكيد بجرداً من الاستدراك ونسبه لصاحب البسيط أيضاً. ولكنه قال: «إنَّ المشددة معناها الاستدراك». وفسر أن ينسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها. ولذلك أوجب أن يتقدمها كلامٌ مخالف لما بعدها أو مناقض وشاهده قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ مَا لَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: 102].

### عمل «لكِنِّ» وأحكامها:

زعم الخليل أنها تعمل عملين أي تنصب اسمهما وترفع حبرهما وتابعه سيبويه وأهمل البصرة عموماً خلافاً لأهل الكوفة فيرون أنها تنصب الاسم فقط، ومرّ ذكر خلافهم في عمل «إنَّ وأخواتها».-

= وزعم الخليل أن اسمها ضمير الشأن في بيت الفرزدق:

فَلُوْ كُنْتَ ضَبِيّاً عَرَفْتَ قَرَايَتِي وَلَكِنَّ زَنَجِيِّ عَظِيمُ الْمَشَافِرِ فيرى سيبويه نصب «زنجي» لأنه أكثر في كلام العرب وشاهده قول الشاعر:
فَمَا كُنْتُ ضَفَاطاً وَلَكِن طَالِباً أَنَاخَ قَلِيلاً فَوْقَ ظَهْرِ سَبِيلِ
فالنصب بعدها أحود عند سيبويه، وهي في جميع الكلام بمنزلة «إنَّ» وذكرنا أحكام الحروف جميعاً ولكننا نذكر هنا ما انفردت به «لكنَّ» من أحكام أو ما نجده جديراً بالذكر.

### «لكنَّ» عند التخفيف:

يرى الخليل أنها تهمل عند التحفيف ودليلنا على ذلك ما قاله سيبويه: «إنهم يقولون إنْ... لما خففها جعلها بمنزلة «لكنْ» حين محفقها».

وهي غير عاملة عند الفراء أيضاً وذكر لها لغتين: هما تشديد النون وإسكانها: فالمشددة عاملة بالأسماء عنده وأشار إلى أنه لا يليها «فَعَلَ» ولا «يَفعَلُ» ومثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ... ﴾ [برنس: 44] وقال: إن من خفف نونها وأسكنها لم يُعملها في شيء. ونفى ابن جني عملها مخففة وقال بإعمالها مخففة الأحقش، ويونس لدحولها بعد التحقيف على الجملتين، ولكونها حقيفة بأصل الوضع، وإعمالها عندهما قياساً وقيل عن يونس أنه حكاه عن العرب.

ونقل السهيلي عن شيخه ابن الرماك أنها تعمل مخففة. وذهب أغلب النحاة وأشهرهم إلى أنها تهمل عند التحفيف وهو ما ذهب إليه الخليل وقد اتفق الزمخشري معه. أما ابن عصفور فيرى أنها تهمل ولا تعلم عند التحفيف لزوال الاحتصاص لكنه أجاز عمل «أنّ» و «كأنّ» مخففتين لبقائهما على الحتصاصهما بالأسماء، ويرى ابن منظور أنها عاملة عند التشديد لا غير.

#### اللام في خبرها:

ذكر الرماني أنهم أدخلوا اللام في خبر «لكنَّ» مشددة، ويراه شاذاً لا يقاس عليه ومثاله بيت الشاعر:=

= يَلُومُونَنِي فِي حُبِّ لَيْلَى عَوَاذِلِي وَلَكِنَنِي مِن حُبِّهَا لَعَويا لَهُ وَقَد تابعهم ومنع البصريون إدخال اللام في خبرها وحجتهم أنها تخالف معنى «إنَّ» وقد تابعهم الزمخشري عندما رفض إدخال اللام في خبرها وعدَّ البيت السابق من الشاذ الـذي لا يعول عليه.

وححة الكوفيين في حواز إدخال اللام في خبرها النقل وهو البيت المذكـور، والقيـاس لأنهم يعتقدون أن أصلها «إنَّ» زيدت عليها لا والكاف.

وإنّنا نرجح رأي البصريين ولا نرى ضرورة لإدخال اللام في خبرها لعدم ورود ذلـك في القرآن وأما البيت فشاذ لا يقاس عليه.

ومن النحاة الذين رفضوا دخول اللام في خبرها وعدوه تكلفاً المالقي، والمرادي، وابن هشام وهم متفقون مع نحاة أهل البصرة.

وأحاز بعضهم نصب الاسم والخبر بها وقد تقدم ذكر ذلك في أحكام الحروف المشبهة. كفها عن العمل:

إذا دخلت عليها «ما» كفتها عن العمل، ومنهم من يعملها وأخواتها لأنهم يرون أنّ «ما» زائدة ذكر لهم هذا المالقي والمرادي. وعند اتصال «ما» بها فإنها تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. فدخولها على الجملة الاسمية كما في بيت ساعدة بن حؤبة: ولكينما أهْلِي بَوادٍ أَنِيسهُ سِبَاعٌ، تَبغّى النّاسَ مَثْنَى وَموْحَد

وأما دخولها على الجملة الفعلية كما في قول امرئ القيس:

بعدها على ما قبلها، ولا بد أن يكون في صدر كلامك نفي إذا عطفت المفرد على المفرد، ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجب، فإن كان بعدها جملة حاز أن تقع بعد الموجب، وذلك قولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم، وإنما وجب أن يكون كذلك من قِبَل أنَّ ما بعدها مخالف لما قبلها.

فإذا كان ما قبلها موجباً كان ما بعدها منفياً.

وأمَّا المثقلة فهي من أخوات إنَّ، وعملها كعملها، وذلك قولك: أتاني زيد لكن عمراً لم يأتني، وكذلك خرج عبد الله لكن محمداً مقيم. وقد أدخلوا على خبرها اللام وذلك قوله:

### «ولكنسني مسن حبهسا لعميسد»

وهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. وقد اضطر الشاعر فحذف النون من المحففة وذلك قوله:

يريد: ولكن اسقني. فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين، وكان حقّه أن يكسر النون إلا أنه حذف ليتزن له البيت.

تم الكتاب والحمد الله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً.

#### O O O

<sup>=</sup> شرح الجمل» (ص: 169) «البحر المحيط» (62/1) «الحجسة» لابسن حالويسه (ص: 62-63) «معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (222/1) «الحروف العاملسة» (92-100) و(ص: 179-185) و(ص: 703-704).



#### اللامات اثنا عشر:

لام الابتداء، ولام القسم، ولام الإضافة، ولام التعريف، والـلام الأصلية، والـلام الزائدة، ولام الاستغاثة، ولام الكناية، ولام كي، ولام الجحود، ولام العاقبة، ولام الأمر.

فأما لام الابتداء: فنحو قولك: لزيدٌ خير منك.

ولام القسم: والله لآتينك.

ولام الإضافة: لِزيد مال.

ولام التعريف: الرجلُّ والغلام.

والأصلية: نحو: لها يلهو.

واللام الزائدة: التي دخولها كخروجها، نحو قوله:

فكيفَ ومن عطائِكَ جُـلُّ مالي<sup>(1)</sup>؟

لَمَا أَغْفُلْتُ شكرَكُ فاصطنعني

أراد: ما أغفلت شكرك، فزاد اللام.

ولام الاستغاثة: نحو قوله:

يا لَبُكرٍ أيسن أيسن الفسرار (2)؟

يـــا لَبَكـــرٍ انشـــروا لي كليبـــاً ومثله:

ينفكَ يحدِث لي بعدَ النُّهي طَرَبا (٩٥٦)

يما لُلرحمالِ لِيسوم الأربعاء! أمما

<sup>(1) «</sup>شرح شواهد المغنى» (ص: 956)، مجهول القائل.

<sup>(2)</sup> قائله: المهلهل بن ربيعة. انظر «الكتاب» لسيبويه (318/1).

<sup>(3)</sup> قائله: الحارث بن خالد، انظر «المقتضب» (4-256).

استغاث بالرجل لليوم؛ كما تقول: يا لزيد لِعمرو.

ولام الكناية: نحو: لهم، وله؛ حكمها الفتح. وأصلها لام الإضافة.

ولام كي: نحو قوله عزَّ وحلَّ: ﴿وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ ولام كي: نحو قوله عزَّ وحلَّ: ﴿وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: 113]. أي: كي يرضوه.

وكذلك: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ [النتح: 2] أي: كي يغفر لك الله.

ولام الححود: كقوله عزَّ وحلَّ: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَــذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَــا أَنْتُــمُ عَلَيْهِ ﴾ [آل صران: 179].

لولا الجحد لم تجز اللام ها هنا.

ومن لام الإضافة لام العاقبة: ﴿فَالْتَقَطَّةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ﴾ [الفصص: 8].

ومن كلامهم:

كما لخراب الدهر تُبنى المساكن فكلك م يصير الله ذهاب

فلِلمَوت تغذو الوالدات سعالَها لِمُوا للموت، وَابنُوا للحراب

ولام الأمر: ﴿ ثُمَّ لُيَقُضُوا تَفَتَهُمْ وَلُيُوفُوا ﴾ [المج: 29] ونحوهما.



### الألفات: أحد عشر:

ألف أصل، وألف وصل، وألف قطع، وألىف استفهام، وألىف تقرير، وألىف إلى الله أحدة، وألف التخبير. وألف التخبير.

<sup>(1) «</sup>الدرر اللوامع» (2-31).

فألف الأصل: نحو: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: 1]، ﴿ وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴾ [الرحمن: 44].

وألف الوصل: نحو: اذهب في الأمر، واضرب، واقتل. ونحو: اقتدر، واستخرج، وانطلق، واحمار، فكل ما كان على هذه الأمثلة من الفعل فألفه ألف وصل، فالأبنية الثلاثة من الثلاثي في الأمر، وباقي الأبنية في الماضي.

وألف القطع: نحو: أكْرِمْ زيداً، وفي كل ما كان على أربعة أحرف في ماضيه ومستقبله، نحو: أكرَمَ يُكرم، وأحسَنَ يحسِنُ، وأقامَ يقيمُ، فألفه إذا أمرتَ ألسفُ قطع تبتدئ بها بالفتح نحو: أحسِنْ، أكرِمْ، أقِمْ.

وإنما سميت قطعاً لأنها تُقطع في الأمر في الاستئناف والوصل. وليس شيء من الألفات يقطع في الأمرِ غيرها؛ لأنك تثبتها في درج الكلام: نحو يا زيدُ أكرمْ عمراً. فأما غيرها فيسقط في درْج الكلام إذا أمرت.

وألف الاستفهام: نحو أزيدٌ عندك؟ أعمرو في الدار؟

وألف التقرير: نحو قول الحكم: ألّه عليك كذا وكذا؟ يعني: ما يدعيه خصمك يقرره عليك.

وألف الإيجاب: نحو قول الشاعر(1):

أَلَسْتُم خَسِيرَ مِن رَكِبَ الْمطايا وأَنْسِدى الْعِسَلِينَ بطُسُونَ راحِ وكقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِمِ الْمَوْتَى ﴾ والنامة: 40]، ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ والزمر: 36].

وألف الأداة: نحو ألف إنَّ، وأو، وأم، وما أشبه ذلك.

وألف الجمع: نحو أنفس، وأكلب، وكلّ ما كان على زنة أفعل.

وألف ما لم يسمّ فاعله: نحو أُكرِمَ زيدٌ، استُضعِفَ القومُ.

<sup>(1)</sup> هو جرير. وقد تقدم البيت قبل ذلك. انظر «شرح شواهد المغني» (43/1).

وألف التخيير: نحو قول اللَّه تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [عمد: 4].

وألف التخبير: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ [نصلت: 17]. ونحو قولك: أمّا بعد فقـ د كان كذا وكذا.



### الهاءات سبع:

هاء الإضمار، وهاء التأنيث، وهاء العماد، وهاء الوقف، وهاء الندبة، والهاء الأصلية، وهاء البدل.

فهاء الإضمار: كقولك: زيد ضربته، وعمرو مررت به. هذه الهاء كناية عن زيد تسمى هاء الكناية، هاءَ الإضمار.

وهاء التأنيث: كقولك: طلحه، وحمزه في الوقف، فإذا وصلت صارت تاء. وهاء العماد: نحو قوله حلَّ وعزَّ: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النمل: 9].

الهاء في «إنه» عماد، ذكرت على شريطة التفسير، وكذلك ﴿يَا بُنَـيَّ إِنَّهَـا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ﴾ [لقماد: 16].

وليست بضمير يرجع إلى مذكور متقدم، وإنما هي مقدَّمة على شريطة التفسير لتفحيم الكلام.

وهاء الوقف: نحـو قولـه حـلَّ وعـلا: ﴿فَبِهُدَاهُـمُ اقْتَـدِهِ﴾ [الاندام: 90]. ونحـو: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ﴾ [النارعة: 10]. و﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَـهُ، هَلَـكَ عَنِّي سُـلْطَانِيَهُ﴾ [الحانة: 29،28].

وتجب هذه الهاء فيما يحذف من الفعل حتى يبقى على كلمة واحدة، نحو الأمر من: وشيت، ووقيت، تقول: شِه، وقِه، وكذلك من وعين: عِه، فأنت في الأول بالخيار، فأمّا الثاني، فلا بدَّ منها فيه؛ لأنه لا يوقف على كلمة واحدة قد ابتدئ بها. وهاء الندبة: نحو: وا زيداه، ووا عَمْراه، وما أشبه ذلك إذا وصلت سقطت، وإذا وقفت ثبتت؛ لأنها لمدّ الصوت. فإذا ناب عنها حرفٌ غيرها في الاتصال سقطت.

والهاء الأصلية: نحو لا تموّه عليّ، الهاءُ فيه أصلية. وكذلك: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة: 163].

وهاء البدل: نحو هرقت، الهاء بدل من الهمزة. وكذلك: هَرِقْ ماءك.

قال الشاعر:

هَــرِق لنَـــا مِـــن قَرْقَــرى ذَنُوبــاً إِنَّ الذنـــوب تَنقـــعُ المغلوبــــا(١)



#### الياءات عشر:

ياء الإضافة، والياء الأصلية، والياء الملحِقّة، وياء التأنيث، وياء الإطلاق، والياء المنقلبة، وياء التثنية، وياء الجمع، وياء العرض، وياء الخروج.

فياء الإضافة: تكون في الاسم، والفعل نحو: ضاربي في الاسم، وضربـي في الفعل، لا بدَّ قبلها من النون لئلا يقع الكسـر في الفعـل. فأمَّـا الاسـم فـلا يحتـاج إلى النون معها فيه، لأنه يدخله الجرّ.

والياء الأصلية: نحو: المهدي في الاسم، والداعي.

وأمًّا الفعل فنحو يقضي ويهدي، هذه الياء من نفس الكلمة؛ لأنها تقع في لام الفعل من قولك: يفعل وفاعل.

والياء الملحقة: نحو سُلْقَى يسلقي، ألحقته بدحرج يدحرج، وهي زائدة تشبه الأصلية.

<sup>(1)</sup> ذكره ابن سيده في «المخصص» (18/17). باختلاف يسير.

وياء التأنيث: نحو: اضربي، ولا تذهبي، هذه الياء اسم للمؤنث. كذلك هي في قوله عزَّ وحلَّ: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي﴾ [مريم: 26].

كان الأصل: ترَيْن في الاستعمال.

وقد سقطت الألف التي هي لام الفعل من تَرى لالتقاء الساكنين كما تسقط الألف من مصطفى إذا قلت: مصطفين لالتقاء الساكنين، فيصير ترينَ ثم تلحق النون الشديدة فتذهب نون الرفع؛ لأنه لا يجتمع علامة الرفع مع النون الشديدة، وتحرك الياء بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها مفتوحاً وبعدها نون ساكنة فيصير ترينً.

وياء الإطلاق: نحو قوله:

أَمِنْ أُمَّ أُوفَى دِمْنَــةً لَمْ تَكَلِّمــي بحومانَـــةِ الـــــدَّرَّاجِ فـــــالْمَتَثَلَّمِ (١) فهي تقع في إطلاق القافية في الشعر، وفي الفواصل كقوله حلَّ وعزَّ على قراءة يعقوب الحضرمي: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهُبُونِي﴾، ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي﴾.

والياء المنقلبة: نحو يُغزَى، انقلب من الواو في غـزوت، وكذلـك المعطـى أصلـه عطا يعطو إذا تناول هو، وأعطى يعطى إذا ناول غيره. وأنشد<sup>(2)</sup>:

وتعطو<sup>(3)</sup> برخص غير شئن كأنه أساريع ظبي، أو مساويك إسحل وياء التثنية: نحو: صاحبيك وغلاميك، وهي تكون مع النون إلا في الإضافة نحو غلاًميْ زيد في الجر والنصب.

وياء الجمع: نحو مسلميك، وصالحيك، وما أشبه ذلك، ويجوز أن تجمع هذه الياء بالإضافة. فتقول: مسلمي، وصالحي. فأما ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا﴾ [نفان: 16] فليس من باب الجمع ولكن هي ياء أصلية بعدها ياء الإضافة قد حذفت، واحتزئ بالكسرة منها.

<sup>(1)</sup> قائله: زهير بن أبي سلمي.

<sup>(2)</sup> امرؤ القيس في «معلقته».

<sup>(3)</sup> يقال: عطوت الشيء: تناولته باليد. «لسان» مادة (عطا).

ويجوز في العربية: يا بينَّ على النداء المفرد مثل يا زيدُ.

ويجوز: يا بني على ما بينا في لفظ الندبة: كما قال<sup>(ا)</sup>:

يا بنة عما لا تلومي واهجعيي

معناه: يا بنة عمى، ففتح على لفظ الندبة.

وكذلك يجوز يا ربّا، تجاوز. يريد: يا ربي. ففي قولك يا بني ثلاث ياءات: الياء الأولى: ياءُ فعيل في التصغير.

والثانية: أصلية.

والثالثة: ياء الإضافة.

وياء العوض: كقولك: مررت بزيدي في قول من عَوَّض من التنويس في الجر والرفع كما يعوِّض في النصب إذا قلت: رأيت زيداً.

وياء الخروج: يكون بعدها الإطلاق في الشعر كقول الشاعر:

تخلُّـجَ الجحنـون مـن كسـائهي

الهمزة رويٌّ، والألف ردف، والهاء وصل، والياء الخروج.



#### النونات ثمان:

نون الرفع، ونون التثنية، ونون الجمع، ونون التأكيد، ونـون الصـرف، والنـون المضارعة لألفي التأنيث، والنون الأصلية، والنون الزائدة في حشو الكلمة.

فأما نون الرفع: فيكون في ثلاثة أشياء: يفعلان، ويفعلون، وتفعلين، وستقوطها علامة للنصب والجزم نحو: لم يفعلا، ولن يفعلوا، ولن تفعلي، وفي الجزم: لم يفعله، ولم يفعلوا، ولم تفعلي.

<sup>(1)</sup> أبو النجم العجلي. وهو الفضل بن قدامة. وتمامه: وانحى كما ينمى خضاب الأشجع.

وأما نون التثنية: فنحو الزيدانِ والغلامانِ تسقط في الإضافة. وتثبت مع الألف واللام، وهي مكسورة لالتقاء الساكنين.

وتقول: غلاما زيد، وصاحبا عمرو فتسقطها للإضافة.

وأما نون الجمع: فنحو: المسلمون، والصالحون.

والزيدون وهي مفتوحة أبداً؛ لأن ما قبلها واو مضموم أو ياء مكسور ما قبلها ففتحوها استثقالاً للكسر فيهما، وهي تسقط للإضافة كما تسقط نـون التثنيـة نحـو: مسلموك وصالحوك.

ونون التأكيد: نحو اضربنْ زيداً مخففة، واضربن عمراً مشددة، فإن لقي المحففة ساكن حذفت لالتقاء الساكنين، ولم تحرك كما يحرك التنوين، كما قال الشاعر<sup>(1)</sup>:

لا تُهــــينَ الفقــــير علَّـــــك أن تركـع يومــاً، والدهــر قــد رفعــه

وتقول على هذا: اضرب الرجل، تريد اضربن، فتحذف النون لالتقاء الساكنين، والمشددة تثبت على كل حال؛ لأنها متحركة.

ونون الصرف: نحو قولك: رأيت زيداً يا هذا تسمى تنويناً، وهي نــون خفيفة في الحقيقة، وتحرك إذا لقيها ساكن نحو: جاءني زيد اليوم فحركتها بالكسرة لالتقــاء الساكنين، ويحتسب بها في وزن الشعر حرفاً كسائر حروف المعجم.

والنون المضارعة: لألفي التأنيث تكون في شيئين في فعلان وفعلى نحو: غضبان وخسان وخسان وحسان وحسان وحسان وما أشبه ذلك.

وإنما ضارعت ألفي التأنيث نحو: حمراء وصفراء؛ لأنه يمتنبع عليه هـاء التـأنيث كما يمتنع على حمراء وصفراء، لا يجوز غضبانة ولا عثمانة.

<sup>(1)</sup> الأضبط بن قُريع السعدي. شاعر حاهلي.

أما امتناع غضبانة لأن مؤنثه غضبي، وأما امتناع عثمانة فلأنَّه علم حاص.

فأما ندمان فليست الألف والنون فيه بمضارعة؛ لأنه يجوز ندمانة، وكذلك عربان وعربانة. فإن سميت بندمان لم يتصرف؛ لأن الألف والنون حيئة تضارع التأنيث.

فأما قبل فينصرف. وإن كان صفة؛ لأن الألف والنون لا تضارع التأنيث.

والنون الأصلية: نحو نون حسن، وقطن، وعدن، وما أشبه ذلك يجري عليه الإعراب كما يجري على دال زيد.

والنون الزائدة: في حشو الكلمة نحو «رعْشَنِ» من الرَّعشة، و «ضيفن» وهو الذي يجيء مع الضيف فهذه وإن كانت زائدة فيحري عليها الإعراب كما يجري على الأصلية؛ لأنها ملحقة بجعفر.



#### التاءات سبع:

تاء الجمع، وتاء التأنيث في الواحد، والتاء الأصلية، والتاء الزائدة، وتاء العوض، وتاء البدل، والتاء الملحقة في حشو الكلام.

فأما تاء الجمع: نحو مسلمات، وصالحات في جمع المؤنث، فحكمها في النصب والحر أن تكون مكسورة نحو رأيت مسلمات، ومررت بمسلمات. فأما في الرفع فمضمومة على الأصل نحو: هؤلاء مسلمات.

وكل ما فيه هاء التأنيث فقياسه إذا جمعته بالألف والتاء هذا القياس نحو: طلحة وطلحات، وعلامة وعلامات، وثمرة وثمرات، وما أشبه ذلك.

أما تاء التأنيث في الواحد: فتكون تاء في الوصل، وهاء في الوقف نحو: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34، النحل: 18]. وأما التاء الأصلية: فنحو بيت، وأبيات تقول: رأيت أبياتك؛ لأنها أصلية، كما تقول: رأيت أبياتك؛ لأنها أصلية، كما تقول: رأيت أخوالك، لأنها بمنزلة اللام من الأخوال، والدال من الأوتاد. وكذلك التاء في صلت، وإصليت، وكذلك التاء في وقت وأوقات، تقول: قد علمت أوقاتك؛ لأن التاء أصلية.

وأما التاء الزائدة: في الواحد فنحو عنكبوت، ورحموت، ورهبوت؛ لأنك تقول عنكب ورحم، ورهب فتشتق منه ما يذهب فيه الزيادة.

وهذه التاء هي حرف إعراب تجري بحرى الحرف الأصلي في تعاقب حركات الإعراب عليها.

وأما العوض: نحو التاء في بنت وأخت فحعلت عوضاً من المحذوف، وبنيت بناء حذع وقفل، فإذا جمعت حذفتها، وحئت بتاء الجمع، تقول: رأيت بناتك وأخواتك؛ لأنك حذفت الزائدة للعوض، وحئت بتاء الجمع فحرت بحرى تاء مسلمات ونحوه، فكل تاء زيد في الواحد فقياسه أن تجري بحرى الدال من زيد في التصرف بوحوه الإعراب إلا أن يكون الاسم لا ينصرف فيكون حكمه حكم عثمان في أنه لا ينصرف.

فأما الجمع فكل تاء زيدت له مع الألفات على طريق جمع السلامة، فالتاء فيه في النصب والجرّ على صورة واحدة، كما يكون المذكر في جمع السلامة؛ نحو رأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين.

فأما جمع التكسير فتختلف فيها نحو بستان وبساتين، يكون النون حرف الإعراب؛ لأنه جمع تكسير، وكذلك وقت وأوقات. وبيت وأبيات، التاء فيه حرف إعراب؛ لأنه جمع تكسير. فهذا في الأصلي والزائد سواء إذا كان على جمع التكسير نحو: رأيت قضاتك، وأكرمت تقاتك، وحماتك وغزاتك وما أشبه ذلك؛ لأنه جمع تكسير.

وتاء البدل: نحو ست أصلها سِدس يدلك عليه جمعه على أسداس، وإنما قلبت الدالُ تاءً لأنّها من مخرجها ثم تقلب لها السين لمقاربتها لها، ثم تدغم التاء الأولى في الأخرى فيصير «ستّ».

وأما التاء الملحقة: فنحو عفريت، وزنه فعليت، مأخوذ من العفر وهـو ملحـق بشمليل وقنديل.



وجوه «ما» عشرة أوجه: خمسة منها أسماء، وخمسة حروف، وهي:

الاستفهام، والجسزاء، والموصولة، والموصوفة، والتعجب، والجحد، والصلة، والكافّة، والمسلّطة، والمغيرة لمعنى الحرف.

فالخمسة الأول أسماء.

والخمسة الأخر حروف.

فأما الاستفهام: نحو: ما عندك؟ فتقول: طعام، أو شراب، أو رحل، أو غلام، أو ما أشبه ذلك من الأجناس؛ لأنها سؤال عن الجنس.

وكذلك ما تقول في زيد؟ فيقول بحيباً: حيراً أو شراً كأنه قال: أي شيء تقول فيه فقلت خيراً، فهذه استفهام.

وأما الجزاء: فنحو: ما تفعل تجاز عليه، ومنه قوله عـزَّ وحـلَّ: ﴿مَا يَفْتَـحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [ناطر: 2].

موضع يَفتح جزم بما، والجواب الفاء في ﴿فَلا مُمْسِكَ﴾.

وأما الموصولة: بمعنى الذي فنحو: ما عندك من المتاع أحبُّ إليَّ، أي الذي عندك من المتاع أحبُّ إليَّ، أي الذي عندك منه أحبُّ إليِّ، ومنه قوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ والنحل: 97.

أي بأحسن الذي كانوا يعملون، ولذلك صرفت أحسن من أجل إضافته إلى «ما» التي بمعنى «الذي».

ويكون بمعنى المصدر نحو أعجبني ما صنعت، أي صنيعك.

وأما الموصوفة: فنحو قولك: حثت بما خيرٍ من ذاك، كقولك: بشيءٍ خير من ذاك، فنظيرها في ذلك «مَن» توصف بالنكرة، نحو مررت بمن خير منك، كأنك قلت: بإنسان خير منه، وقال الشاعر<sup>(1)</sup>:

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا حب النبي محمد إيّانا

وأما التعجب، فنحو: ما أحسن زيداً، وما أعلمه بكذا!، هي في تقدير شيء، كأنك قلت: شيء حسَّن زيداً، وموضعها رفع بالابتداء، وخبرها فعل التعجب، وهو أحسن، وعلى ذلك قياس الباب.

وأما التي للححود: فنحو ﴿ مَا هَـلَا بَشَوا ﴾ [برسف: 31]، ﴿ مَا أَنْتَ إِلا بَشَوْ مِثْلُنَا ﴾ والشعراء: 154] أهل الحجاز ينصبون بها الخبر إذا كان منفياً في موضعه، وبنو تميم يرفعونه على كل حال، فيقولون: ما زيد قائم. وتقول: ما قائم زيد، فتحتمع اللغات فيه لتقدير الخبر، وتقول: ما زيد إلا قائم، فيرفع عند الجميع لخروج الخبر إلى الإثبات بقولك: ﴿ إِلا ﴾، وتقول: ما زيد قائماً أبوه، فإن قلت: ما زيد قائماً عمرو لم يجز، لأنه ليس من سببه. وكذلك ما أبو زينب قائمة أمها لا يجوز، فإن قلت: ما أبو زينب قائمة أمّه جاز؛ لأن السبب له.

وأما التي للصلة فنحو قوله عزَّ وحلَّ: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [الساء: 155، المالدة: 13]، أي بنقضهم، كذلك: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 159] أي: فبرحمة من الله، وكذلك قول الأعشى:

<sup>(1)</sup> هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر «شواهد المغني» (337/1).

عداني عسن هيجكم أشغالي

ف اذهبي ما إليك أدركيني الحلم وكذلك قول عنترة:

حرمـــتُ علــيَّ، وليتهــــا لم تحـــرمِ

يا شاةً ما قنص لمن حلّت له أي: يا شاةً قنص.

وأما الكافّة فكقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِـدٌ ﴾ [انساء: 171]، وكذلك: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴾ [ساء: 2].

ونحو قول الشاعر(أ):

ربَّما بَحَـزعُ النفـوسُ مـن الأمـرِ ﴿ لَـه فَرِحَــةً كحــلِّ الْعِقَــال ومن قول الشاعر أيضاً:

حيثما تكن أكن، لولا ما لم يجز الجزاء بحيث، وكذلك إذما؛ كقول الشاعر<sup>(2)</sup>:

أعَلاقَـــةً أُمَّ الوليِّـــدِ بعدمـــا أَفنانُ رأسك كالتَّغام المحلِـس لمّا كفّ بعد (ما) استأنف الكلام بعدها فقال: أفنان رأسِك بالرفع.

وأمّا المسلّطة فنحوُ: حيثُما تكُنْ أكُنْ، لولا «ما» لم يجز الجزاءُ بخيـث، وكذلك: إذما، كقول الشاعر<sup>(3)</sup>:

أصعًد سيْراً في البلاد وأفسرعُ رحالي فَهْم بالحجازِ وأشحعُ إِذْمًا تَريبين اليــومَ مُزْحــيُ ظعينــيّ فسإِنّيَ مــن قــومِ ســواكمُ، وإنمـــا

<sup>(1)</sup> هو: أُمية بن أبي الصلت. انظر «لسان العرب» مادة (فرج).

<sup>(2)</sup> هو: مرار الأسدي الفقعسي، كما في «شرح شواهد المغني» (2-722).

<sup>(3)</sup> هو: عبد الله بن همام، كما في «اللسان» مادة (شجع). وانظر «الكتاب» لسيبويه (432/1).

ومنه قوله:

إذ ما أتيت على الرسول فقل له حقاً عليك إذا اطْماً لله المجلس(1) موضع أتيت حزم بإذما، والجواب بالفاء في «فقل له».

و «ما» المسلطة تسلّط الحرف على الجنزم، ولو لم تكن لم يجنز الجنزم، وأما المغيّرة لمعنى الحرف، فنحو: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ ﴾ [المحر: 7].

أي: هلاّ تأتينا غيّرت معنى لو؛ لأنه كان معناها في قولك: لو كان كذا لكــان كذا ــ وحوب الشيء لوجوب غيره، فخرجت عن هذا المعنى في قولــك: لــو مــا إلى معنى هلاّ، فصارت ما مغيرةً لمعنى لو.

وقد تكون الصلة عوضاً عن عـوض، فالعوض نحـو قولـك: أمـا أنـت منطلقـاً انطلقت معك، أي إن كنت منطلقاً انطلقت معك، فجعل «ما» عوضاً من كنت.

ومنه قول الشاعر:

أب خراشة أن ما أنت ذا نفر فيلا قومي لم تأكلهم الضبع أي أن أن ما أنت ذا نفر في أي أن أنت ذا نفر، فإن قومي لم يهلكوا بأكل الضبع، فما مفصولة من أن في الحقيقة، وإن كان بعض الكتاب يكتبها موصولة للإدغام، والأولى أن يفصل ليبين أنهما حرفان، ولا يلتبس بقولك أما أنت التي هي حرف واحد في قولك: أما زيد فمنطلق.



وجوه «من» سبعة:

<sup>(1)</sup> قائله: عباس بن مرداس رضى الله عنه، كما في «الكتاب» (432/1).

<sup>(2)</sup> مَنْ: معانيها وأحكامها عند المفسرين:

أنها بمعنى «الباء» عندهم:=

=رُوِيَ عن الأخفش ما قاله عن يونس أنها بمعنى الباء في قوله تعالى: ﴿يَنْظُــرُونَ مِـنْ طَرْفِ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: 45] أي بطرف خفي وفي قوله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَــهُ مِـنْ أَمْـرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11] أي بأمر الله.

#### رأيهم في زيادتها:

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى أنها لا تزاد في أمر واحب عندما ذكر قول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾ [طه: 112] فقدر «ومن يعمل الصالحات» أي جعلها زائدة وإنما زيادتها لغرض التوكيد، ومثال لزيادتها بغير الواحب لدعم رأيه قوله تعالى: ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة: 47]، وذكر زيادتها في قوله تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ ﴾ [الأعراف: 102] وإن محازه «وما وحدنا لأكثرهم عهداً». أي وفاء ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط ورودها في غير الواحب. ومثال ذلك عنده قوله تعالى: ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا ﴾ [يونس: 68] فمن زائدة في هذه الآية. وذكر أن بحاز سلطان فيها حجة وحق وُبرهان.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ مَـيَّاتِكُمْ ﴾ [البقرة: [27]، و﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ مَـيَّاتِكُمْ ﴾ [البقرة: [27]، و﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ مَـيَّاتِكُمْ ﴾ ونسبوا إحازة زيادتها إلى الأحفش في الواحب. ورفض الزمخشري زيادتها في الآية الأحيرة وما يعلمه إلا في خطاب الكافرين، وهي عنده للتبعيض فيها.

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: ﴿وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابِّهِ ﴾ [النحل: 49] فقال: «مِن دابة» لأن «ما» وإن كانت قد تكون على مذهب «الذي» فإنها غير مؤقتة، وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء، والجسزاء تدخل «مِنْ» فبما جاء من اسم بعده من النكرة ثم نهى عن إسقاطها في مثل هذا الموضع وأورد أمثلة هي قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ اللّهِ ﴾ [النساء: 79]، و ﴿مِنْ ذَكُو أُو أَنْكَى ﴾ [النساء: 48]، و ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 48] قال: ولم يقل في شيء.=

نصَّ الزركشي على أن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بالا شرط وجعلها السيوطي في قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [نوح: 4] للتبعيض و لم يقبل بزيادتها لكنه قال: «وقيل مِنْ لبيان، وقيل لابتداء الغاية» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط.

ونفى الآلوسي ما ادعاه الأخفش من أنها زائدة في قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ لَنَا هِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ [البقرة: 6] ويرى أن «مِنْ» في قوله «مَّمَا» تبعيضية لتقديسره «مأكولاً مما تنبت» وعدّ الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: ﴿ وَيُعْنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَالَ فِيهَا مِنْ بَوَدِ ﴾ [النور: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها حبال بَرَدّ» أنه حعل من الثالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخفش.

وقد نصّ مكي على تقدير الفراء لهذه الآية وهو ﴿وَيُعَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: 43] وجعل من «مِن بردٍ» على قول الفراء في موضع خفض ثم أكد أنه على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال، وجعل مكي الثانية زائدة، والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالثة تكون زائدة على قول بعضهم: «جبال فيها برد».

وذكر الزركشي احتماع المعاني الثلاثمة فيها. فقال: الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس.

وجعلها الأخفش في قول عمل : ﴿ مِنَ الأُوثُ انْ ﴾ [الحج: 30] للتبعيض على معنى: «فاحْتَنِبُوا الرجسَ الذي هو بعض الأوثان». ومنهم من جعلها لإبانة الجنس في هذه الآية على معنى واحتنبوا الرجس الذي الأوثان فيه، وإلى هذا ذهب مكي بل عدة أعم في النهي وأولى.

أنها للتعدية عند الزجاج ورأيه في التضمين:

نصَّ الزجاج على أن في قوله تعمالى: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ ﴿ إِعَافِر: 29] تضميناً لتقديره «من يعصمنا من بأس اللَّه إذا جاءنا» وهو بهذا قد ضمن الفعل «نصر» بـ«يعصم».

وأشار إلى أنها للتعدية في قوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ﴾ [الإنبياء: 88].=

#### -الاختلاف في معناها:

وذُكِر لأبي عبيدة أنه جعلها بمعنى «عند» في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْتًا ﴾ [آل عمران: 10] ذكره الزركشي له، وهي للبدل عند الزركشي، أما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند المبرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه جعلها بمعنى عند كما في قوله تعالى: ﴿ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُووْكٍ ﴾ [تربش: 4] وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند حوع وعند خوف» وهذا خلاف ما قدره سيبويه بأنها بمعنى «عَنْ» قوله: وقد تقع مِنْ موقعها: تقول: أطعمه من جوع، وكساه منْ عُري، وسقاه من العيمة.

وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة، وأسند إلى الزمخشري بأنه يراها بمعنى البدل، ودليله على ذلك قول تعالى: ﴿ أَرَضِيتُهُمْ بِالْحَيَاةِ اللَّذْنَيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ [النوبة: 38]، وهِلَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً ﴾ [الزعرف: 60] والتقدير «أي بدل الآخرة، وبدلكم».

وبهذا فقد ذكر أبو حيان لها أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى المبرد والكلبي، ومعنى «عند» ونسبه إلى أبي عبيدة، والبدلية ونسبه إلى الزمخشري. وعدّها هو للتبعيض في الآية أيضاً.

ونود أن نجمل معانيها التي ذكرها المفسرون وهي:

#### 1- أنها لابتداء الغاية:

نصَّ الزحاج على أنها دخلت في الزمان في قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى النَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾ [التوبة: 108]، وجعل الأصل أن تكون «منـذ» و «مُـذ» أكثر الاستعمال في الزمان لكنه أحاز دخولها لأنها الأصل في ابتداء الغايـة والتبعيض كما في قول زهير:

لِمَــن الذَّيــارَ بِقُنَّــةِ الحَجْــرِ أَقُويْنَ مِن حِجَجٍ ومِــنْ دَهــرِ وقال: إن التقدير عند البصريين هو «مِنْ مرِّ حجج ومنْ مرِّ شهْرٍ» فنرجح أن الزجاج قد تأثر بما ذهب إليه المبرد وليس بالكوفيين لأنه تلميذه.=

= وبين الزركشي أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريين، ولابتداء الغاية الزمانية عند الكوفيين، ولابتداء الغاية الزمانية عند الكوفيين. وفي قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: 4] عدّ الزركشي «قبل» و «بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدَّهما صفتين، وهو بهذا ينفي التمسك بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون.

وإنها لمبتدأ الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابن خالويه، وإنها حارة للأسماء عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ﴾ [الطارق: 7]، و﴿مِنْ قُوقٍ﴾ [الطارق: 10]، و﴿مِنْ مَسِحِيلِ﴾ [الطارق: 14]، و﴿مِنْ مَسْحِيلِ﴾ [النيل: 4]، و﴿مِنْ مَسْحِيلِ﴾ [النيل: 2]، وحملها القاضي عبد الجبار لابتداء الغاية وليس للتبعيض في قوله تعالى: ﴿فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفسم: 30] وحالى: ﴿فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفسم: 30] وحالى: ﴿فَي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ والفسم: 30] مسح كونه بعضاً للشجرة، أو يراد به ابتداء الغاية وهو الذي يصح في هذا المكان.

ونصَّ الإسكافي على أنه في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة: 145] خص ما في القبلة بلفظ «مِنْ» وخص «من» التي هي لابتداء الغاية وقال: «مِنْ التي هي للحدِّ وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُوي هِي للحدِّ وابتداء الغاية ) وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَنَّاتٌ تَجُوي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [المائدة: 19]، وأشار إلى أن كلَّ موضع ذكر فيه «من تحتها» إنما هو لقوم عضوصين هو لقوم عام فيهم الأنبياء، والموضع الذي لم يذكر فيه «مِنْ» إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء.

وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [برسف: 109] لتقديره «وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك».

وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 105] ومن في قوله: «مِنْ ربكُمْ» هي الابتدائية. وأما «مِنْ» الأولى فأكد زيادتها لتأكيد النفي، وجعلها ومجرورها «مِنْ خَيرٍ» في موضع رفع نائب فاعل. وفي قوله تعالى: ﴿ مِمَّا عَرَقُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 83]. =

= أن «مِنْ» في قوله «مِمَّا» لابتداء الغاية عند الزمخشري، وأما الثانية في قوله «مِنَ الحَقِّ» فهي للتبيين عنده، وذكر أنها تحتمل معنى التبعيض وقدر «على أنَّهُم عَرَفُوا بعض الحقِ»، وأما في قوله تعالى: ﴿ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ مُللَّلَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ [المؤمنون: 12] فقد جعل «من» الأولى في قوله «من سُلاَلَةٍ» للابتداء، وجعل الثانية في قوله: «مِنْ طينٍ» للبيان كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْ الأَوْقَانِ ﴾ [الخج: 3] أي من جنس الأوثان.

وأجًاز الزمخشري أن تكون «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِسَادَةٌ مِنَ النَّـاسِ تَهْـوِي إلَيْهِمْ﴾ [ابراهيم: 37] لابتداء الغاية، ورجح أن تكون للتبعيض أيضاً.

واكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن يمثل لها بشواهد قرآنية فذكر لها معنسى ابتـداء الغاية، والتبعيض، والتبيين، والاستغراق والنفى والاستفهام.

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء لها في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَـوْمِ﴾ والتوبة: 108.

وجعلها أبو حيان لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: [5]، و﴿ مِنْهُ ﴾ [البقرة: [6]، و﴿ مِنْ بَعْدِهِ اللّهِ عِيانَ إِلَى أَنَ الأَخْفَشُ أَجازَ زيادتها في هذه الآيات. وفي قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ [الإسراء: [] جعلها الزركشي والسيوطي لابتداء الغاية في المكان. كما أنهما جعلاها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿ إِلّنّهُ مِنْ سُلّيْمَانَ ﴾ [السل: 30].

ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تكون لابتداء الغاية، أو تكون بمعنى اللام في قول تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ [البثرة: 19].

وقد ذكر لها الآلوسي معنى الابتداء في قوله تعالى: ﴿كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 190] لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيه على حذف مضاف لتقديره: «من أمطار السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءًكُمْ مِنْ دُون اللَّهِ﴾ [البقرة: 23]. بينما يرى أنها للتبعيض في هذه الآية.= = ونصَّ على أن ظاهر كـلام الدمـاميني في «شـرح التسـهيل» مـن أنهـا زائـدة علـى مذهب ابن مالك.

وقد تكررت «مِنْ» في قوله تعالى: ﴿مِنْ ثَمَوَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البنرة: 25] فحعل الأولى والثانية لابتداء الغايسة قصد بهمما بحرد كون المحرور بهمما موضوعاً انفصل عن الشيء.

كما جعلها لابتداء الغاية في قول تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِـنَ الْبَيْـتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: 125] وجعلها متعلقة بـ«يرفع»، أو حالاً من القواعد».

وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْلِهِ مِيثَاقِمهِ﴾ [البفرة: 27]، و﴿وَمِـنْ حَيْـثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجُهَكَ﴾ [البقرة: 149] فمن ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد.

وأما في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 157] فذكر أن «مـن» ابتدائية، وقيل: تبعيضية.

وفي قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً ﴾ [البقرة: 168] فأجاز أن تكون «مــن» فيها ابتدائية لكنه يرى أنها للتبعيض.

#### 2- أنها للتبعيض:

وفي قوله تعالى: ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ [البفرة: 61] فقد روى مكي بس أبى طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله، و«ما» للتبعيض، وجعل الثانية في قوله: «ومن بقْلِهَا» للتحصيص.

وفي قوله تعالى: ﴿ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ﴾ [الانعام: 52] قد جعل الأولى في قوله: ﴿ مِنْ حِسَابِهِمْ ﴾ للتبعيض، وعدَّ الثانية في قوله: ﴿ مِنْ شيءِ» زائدة.

وفي قوله تعالى: ﴿ يَشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ [المائدة: 94] يرى أنها للتبعيض لأن الحرم صيد البر خاصّة، ولأن التحريم وأقع في حال الإحرام خاصة، وذكر قولاً: إنها لبيان الجنس لأن لم يُعلم من أي حنس هو عندما قال: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ ﴾ [المائدة: 94] فبين بـ (مـن) فقال: «مِنَ الصيد» كما يقال: لأعطينه شيئاً من الذهب. =

= وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل: 66] دالة على التبعيض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلّها لبن».

وأجاز الزمخشري أن تكون للتبعيض، أو لبيان الجنس في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اللَّهُمَوَاتِ ﴾ [الراهبم: 32]، و﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ﴾ [آل عمران: 104] ومعنى الآية الأولى. قال الزمخشري: «لأنه لم ينزل من السماء الماء كلّه، وأخرج بالمطر جميع الثمرات» أما معنى الثانية فقال: «لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات،

ولأنه لا يصلح إلا مَن علم المعروف والمنكر».

وأجاز الزعشري أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَامُسَحُوا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إِللسَاء: 24]، وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَاللَّهِ، وَاللَّهِ، وَعَلَّ قول مَن جعلها لابتداء الغاية في الآية الأخيرة قولاً متعسفاً مؤكداً أنه لا يفهم أحد من العرب إلا معنى التبعيض فيها، وأما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَالنساء: 124] فحعل الأولى في قوله: «مِن الصَّالِحَاتِ عَنْ ذَكَرٍ النساء: 124] فحعل الأولى في قوله: «مِن الصَّالِحَاتِ» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «مِن ذَكَر» للتبيين لإبهام في من يعمل. وفي قوله تعالى: ﴿مِنْ عَلَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَالرَامِمِ: 21] فذكر أنَّ «مِن في قوله «مِن عَدَابِ» للتبعيض. وقال: إنّها في قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا مَسَأَلْتُمُوهُ ﴿ إِبْرامِمِ: 34] لتقديره: «أي التبعيض في قوله تعالى: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا مَسَأَلْتُمُوهُ ﴾ [إبرامِم: 34] لتقديره: «أي أتاكم بعض جميع ما سألتموه».

وأحــاز أن تكــون «مــن» للتبعيـض في قولــه تعــالى: ﴿أُولُــو الْعَــزُمِ مِــنَ الرُّسُــلِ﴾ [الاحتاك: 35] وحملها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ ﴾ [الساء: 17].

ومثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو قوله تعالى: ﴿ لَـنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ آل عمران: 92] قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود بعض ما تحبون». أما السيوطي فقال: وقرأ ابن مسعود «بعض ما تحبون» وربما نقل عن الزركشي أو نقل الاثنان عن غيرهما. فيكون التقدير: «أي بعض ما تحبون».=

وذكر أبو حيان معنى التبعيض لها في قوله تعالى: ﴿مِنْ يَقْلِهَا﴾ [البقرة: 61] كما حعلها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿مِنْ طَيّباتِ﴾ [البقرة: 57]، ونفي المعاني الأخسر كالزيادة التي ذكرها الأخفش لها في هذه الآية، أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر معنى التبعيض لها في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِيّتِنا﴾ [البقرة: 128]، و﴿مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ والبقرة: 246]، و﴿مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ والبقرة: 246]، و﴿مِنْ أَزْوَاجِكُمْ والبحل: 72].

وأورد الزركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: ﴿ مِنْهُم مَنْ كُلُّمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 253]، وهراني أَمْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي ﴾ [ابراهيم: 37]. وعلى سبب كونها مبعضة لأنه نيزل ببعض ذريته.

كما أنه لا يرى إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِفْلِهِ﴾ [البغرة: 23] لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة سنام القرآن وأوّله بعد الفاتحة فحسن دخول «مِن» فيها ليُعلَم أنَّ التحدي واقع على جميع القرآن من أوّله إلى آخره بخلاف غيرها من السور، فإنه لو دخلها (مِن) لكان التحدي واقعاً على بعض السور دون بعض و لم يكن ذلك بالسهل.

وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة، ومشال وحودها عنده أيضاً بآية أحرى هي قوله تعالى: ﴿وَيُكُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّفَاتِكُمْ ﴾ [البقرة: 271] وهو لا يمانع زيادتها في سور أحر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما في القرآن بإسقاط «مِن». وقد أكد أنها حذفت في قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعًا ﴾ والنحل: 70]. بينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعًا ﴾ والمح: 5].

ويرى أنها للتبعيض في قوله تعالى: ﴿ سَبِعاً مِنَ الْمَثَانِي ﴾ [الحجر: 87] إذ كان المراد به القرآن، والقرآن حينئذٍ من عطف العام على الخاص، وإن كانت الفاتحة فـ «مِنْ» لبيان الجنس. تقدر الآية بـ «أي سبعاً هي المثاني».

وجعلها الآلوسي للتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3]، أما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 5] فذكر أنها في هــذه الآيــة إمــا= =أن تكون للتبعيض، أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف مضاف أي «مِن هُدى ربِّهم»، وقد عدَّد لها معاني متعددة في قوله تعالى: ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ هُدى ربِّهم»، وقد عدَّد لها معاني متعددة في قوله تعالى: ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ والبقرة: 125] كالتبعيض وبمعنى «في»، وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقد رجح لها معنى التبعيض.

#### 3 وتكون لبيان «الجنس»:

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزحاج أنها تبيان العذاب في قوله تعالى: ﴿وَيُسْلَقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ﴾ [ابراميم: 16] ومعنى الآية «عذاب مَن تجرع رحزاً ومَن شربَهُ».

وأكد مكي أنها لبيان الجنس في قوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ [الحج: 30] كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان الجنس فيها أيضاً.

ونفى الإسكافي أن تكون «من» للتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً﴾ [النتج: 29] وجعلها لتبيين الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: ﴿مِنَ الْأَوْثَانُ﴾ [الحج: 30].

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: ﴿يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: 30]. ونفى أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للتوكيد.

وقد رجح الزعشري أن تكون في «تمنى» لبيان الجنس وليست للتبعيض في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ [مود: 116]. وعدّها للتبيين لاعتقاده أن النحاة إنما هي للناهين وحدهم. وكذلك جعلها في «منكُنَّ» في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ﴾ [الأحراب: 31] لبيان الجنس لا للتبعيض.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ﴾ [النور: 43] أن «مِنْ» في قولمه «مِنَ السَّماءِ» لابتداء الغاية، وأما الثانية في قوله: «مِن جبال» لبيان الجنس، وذكر آراءهم فيها خلافاً للفراء فقد جعلها زائدة في قوله: «مِن جبالٌ فيها مِن بَرَدٍ».

قال الفراء: «والمعنى ـ والله أعلم ـ أن الجبال في السماء «مِن بَرَدٍ» خِلقة مخلوقة كما تقول: الآدمي من لحمٍ ودمٍ «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الآدمي لحمٌ ودمٌ».=

وقد وردت البيانية، والزائدة، والابتدائية في قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِيبِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 105] فنصَّ الزركشي على أن الأولى في قوله: «مِن أهلِ» لبيان، لأن الكافرين نوعان: كتابيون ومشركون. والثانية في قوله: «مِن خَيْر» مزيدة لدخولها على نكرة منفية، والثالثية في قوله: «مِن ربِّكُم» لابتداء الغاية.

## 4 أنها تكون «للتعليل»:

وقد رها الزركشي باللام، وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها السلام، والباء، وعلى، وأحاز لهما التعليل الزركشي والسيوطي في قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ [البترة: 19] فهي بمعنى اللام.

وهي في قوله تعالى: ﴿مِمَّا حَطِيثَ اتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ [نوح: 25] للتعليـل عنـد الزركشـي، والسيوطي، والآلوسي.

فذكر الزركشي التعليل في قولمه تعالى: ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ إقربس: 4] لتقديره لدهن حوع » بدلاً جل الجوع » قال: وقيل: هي بمنزلة اللام للعلمة أي لأجمل الجوع وليس بشيء، واختار الصفار أنها لابتداء الغايمة «وأكد أنَّ الآبدي جعلها للابتداء أيضاً وذكر تقديره » أي ابتداء الإطعام من الجوع » وهو متفق مع الصفار، ونرجمع أنها بمعنى «عَن» والتقدير «عَن جوع» وهو ما ذهب إليه سيبويه على أنها تؤدي معنى «عن».

وهي للتعليل في قوله تعالى: ﴿يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَـمُّ ﴾ [الحج: 22] عنــد الزركشــي والتقدير عنده «لغم».=

#### =5. أنها تكون «للبدل»:

ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِـنَ الآخِرَةِ﴾ [الزحرف: 60] والنوبة: 38] أي بدل الآخرة وقوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً﴾ [الزحرف: 60] أي بدلكم.

وهي للبدل عند الزركشي في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ شَيْئاً﴾ [آل عمران: 116] أي بدل اللّهِ وفي قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الانباء: 42] أي بدل الرحمن.

### 6 أنها تكون «للمجاوزة»:

أشار ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «عَنْ» واستدل على ذلك بـ «لَهيـتُ من فـلان» أي عنه، «وحدثني فلان من فلان» أي عنه.

#### 7ـ أنها تكون بمعنى «الباء»:

قدرها ابن قتيبة في قول تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: 11] بالباء «أي بأمره» وفي قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامٌ ﴾ [الندر: 4-5] أي بكلِّ أمر وفي قوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [غانر: 15] أي بأمره.

#### 8 أنها تكون بمعنى «على»:

قال الأخفش: «كما كانت «مِن» بمعنى «عَلى» في قوله: ﴿وَنَصَرُنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الانبياء: 77] أي على القوم كما كانت الباء بمعنى على..» وقدره بمعنى على ابن قتيبة والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير «منعناه مِنَ القوم».

## 9ـ أنها تكون بمعنى «في»:

نصَّ ابن قتيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: ﴿أَرُونِي مَـاذَا خَلَقُـوا مِـنَ الأَرْضِ﴾ [ناطر: 40] وقدر «مِنَ الأرضِ» بـ«في الأرضِ».

وذهب الزركشي إلى أنها لبيان الجنس، ونفى أن تكون بمعنى «في» في الآية.

وجعلها السيوطي في قوله تعالى: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: 9] بمعنى الظرفية فقدر «من يومِ» بـ«فيه». ونصَّ السيوطي أيضاً على أنَّ في الشامل عـن الشافعي= استفهام، وجزاء، وموصولة، وموصوفة، ومحمولة على التأويل، وموسومة بعلامة النكرة، ومنقولة من أحل أم.

فأما الاستفهام فنحو قولك: من عندك؟ فتقول بحيباً: زيدٌ أو عمرو، وهي نظيرة «ما» إلا أنها لما يعقل خاصة، وما للأجناس كائناً ما كانت، ومن ذلبك قولمه عزَّ وحلَّ: ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَلُونَا﴾ [بس: 52]. مخرجة مخرج الاستفهام، ومعناه التنبه على حال لم يكونوا متنبهين عليها.

وأما الجزاء: فنحو من يأتني أكرمه. وقال الشاعر:

من يفعل الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يشكرها والشرُّ بالشرُّ عندَ اللَّهِ مشلانِ

-أنها في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ۗ لَكُمْ ﴾ [النساء: 92] بمعنى «في» بدليـل قوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [النساء: 92].

## 10- أنها تكون موافقة لـ «عِندَ»:

وقد ثبتنا أنها تكون بمعنى «عِندَ» إلى أبي عبيدة اعتماداً على ما ذكره الزركشي له وإن خالفه الزركشي جاعلها للبدل في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئاً ﴾ [آل عمران: 10] إلا أنَّ السيوطي يراها بمعنى عند في هذه الآية.

#### 11ـ أنها تكون «للفصل»:

وهي الداخلة بين متضادين، وقد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضاد. ومثاله عند الزركشي، والسيوطي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: 220]، و﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيبِ ﴾ [آل عسراد: 179] ونرجح أن تكون بعنى «عَنْ» أيضاً في الآيتين.

#### 12ـ أنها تكون زائدة للتوكيد:

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة، ومنهم من أكدها، والزائد عندهم يفيد التنصيص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. وأما الموصولة: من يأتيك أكرمه. يمعنى الذي يأتيك أكرمه، وأن من في الدار مكرم لك، ومن قوله حلَّ وعزَّ: ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا قِبِي اللَّنْيَا﴾ [البنرة: 201] أي منهم الذي يقول.

وأما الموصوفة: فنحو: مررت بمن خير منك، وهي نكرة، وقال الشاعر: يا ربَّ مَــنُ يبغـــض أذوادنَــا رُحْـنَ عَلَـــى بغضائــه وَاغتديــن فدخول «رب» عليها قد دل على أنها نكرة، وكذلك قول الآخر:

ربٌّ من أنضجت غيظاً صدره قد تمنَّسي لِسيَّ موتاً لم يطبع

وأما المحمولة على التأويل في التثنية والجمع والتأنيث فنحو قول الفرزدق: تعال فإن عساهدتَني لا تخونسني نكن مشل مَنْ يـا ذِئـبُ يصطحبـان

فتنى ضمير من على التأويل، ومن ذلك قوله حلَّ وعزَّ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ إليْكَ﴾ إليْكَ فاما: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ [مد: 16] في موضع آخر فعلى اللفظ.

وأما الحمل على التأويل في التأنيث فنحو: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الاحراب: 31] ومن قرأه بالياء حمله على اللفظ.

وأما الموسومة بعلامة النكرة ففي مثل قول القائل: رأيت رحـالاً. فتقـول: منـا، • فإن قال: هذا رجل قلت: منو، وإن قال: مررت برجل، قلت: مَنــى تَسِـمها بعلامــة تدل على أنك مستفهم عن نكرة.

فإن قال: رأيت رجالاً، قلت: منين، وإن قال: هؤلاء رجال، قلت: منون كما قال الشاعر:

أتبوا نساري، فقلت: منسون أنتسم للمن فقالوا الجنَّ، قلْتُ عمسوا ظلاماً

وأما المنقولة من أجل أم: فنحو قول ه حلَّ وعزَّ: ﴿ أَمْ مَنْ هُو قَانِتَ آنَاءَ ﴾ [الرمر: 9]. نقلها عن الاستفهام من أجل أم؛ لأنه لا يدخل استفهام على استفهام كما نقلت «هل» حين أدخلت عليها أم في قول الشاعر (1):

أم همل كبير بكى لم يَقض عبرته إِنْسر الأحبة يــوم البــين مشــكومُ كأنه قال: أم قد كبير، فنقلها عن معنى الاستفهام إلى معنى قد.



#### وجوه أي سبعة:

استفهام، وجزاء، وبمعنى الذي، وصفة، وحال، ومتصرفة في الإفراد والإضافة، ومنقولة إلى معنى كم.

فأما الاستفهام: فنحو أيُّ القوم عندك؟ وأيهم ضربت؟ وبأيهم مررت؟ وإذا كانت استفهاماً عمل فيها ما بعدها، ولم يعمل فيها ما قبلها، فمن ذلك: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: 227] تنصب أياً ينقلبون ولا يجوز نصبها بسيعلم؛ لأن الاستفهام لا يعلم فيه ما قبله؛ لأن له صدر الكلام، ويعمل فيه ما بعده؛ لأنه لا يخرجه من الصدر في اللفظ.

وأما الجزاء فنحو قولك: «أيهم تر يأتك» تنصبها بنرَ وبحزم تَرَ بها، والجواب «يأتك» فمن ذلك قوله حلَّ وعزَّ: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ والإسراء: 110 تنصب أيضاً بتدعو، وتحزم تدعو بسأي، والجواب الفاء في «فله الأسماء الحسنى».

وأما التي بمعنى الذي فتحو لأضربن أيهم في الدار، بمعنى لأضربن الذي في الدار، وهذا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها بمعنى اللذي، ومن ذلك قوله حلَّ وعزَّ في

<sup>(1)</sup> هو: علقمة بن عبدة. انظر «المفضليات» (ص: 397).

قراءة بعض القراء: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِياً ﴾ [مربم: 69]. كأنه قال: ثم لننزعن الذي هو أشد عتياً. فأما من رفع أيهم ففيه للنحويين ثلاثة أقوال:

قول الخليل: يرفعه على الحكاية كأنه قيل: ثم لينزعن قائلين أيُّهم أشد على الرحمن عتياً.

وهذا وجه حسن؛ لأن في ننزع دليلاً على معنى القول؛ لأنهم ينزعون بالقول.

والقول الثاني قول سيبويه أنها بمعنى الذي إلا أن صلتها لما حذف منها العائد بنيت على الضم، فيحوز على هذا: لأضربن أيهم قائل لك شيئاً، أي الذي هو قائل لك شيئاً، ولا يجوز على قول الخليل.

والوحه الشالث قول يونس: أن قوله: (لننزعن) معلقة كما يعلق العلم في قولك: قد علمت أيهم في الدار.

وأما الصفة: فنحو مررت برجل أيِّ رجل، وبكريم أي كريم.

وأما الحال: فنحو مررت بزيدٍ أيَّ رجل، تنصب أي رجل على الحال؛ لأن الذي قبلها معرفة، فلا يجوز أن تجرى عليه صفة.

وأما المتصرفة: في الإفراد، والإضافة، والتذكير، والتأنيث فنحو: أي القوم أتاك، وإن شئت قلت: أي أتاك.

وتقول: أية امرأةٍ عندك، وأي رجل في الدار.

وأما المنقولة إلى كم، فنحو قوله حلّ اسمه: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَـةٍ أَهْلَكُنَاهَـا وَهِـيَ ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: 45].

بمعنى: وكم من قرية، وتقـول:كـأين رجـلاً قـد لقيـتَ، فتنصـب رحـلاً كمـا تنصب إذا قلت: كم رجلاً قد لقيت على التفسير. والأجود أن يكون معها من؛ لأنها منقولة إلى باب كم للعدد، فلزوم «من» أذَلُ على معنى التفسير في النكرة بعدها.



#### أن المخففة لها أربعة أوجه:

المحففة من الثقيلة، وأن الناصبة للفعل، وأن بمعنى أي، وأن الزائدة.

فأمَّا المنحففة من الثقيلة: فمثل قوله عزَّ وحلَّ: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [برنس: 10].

أصله: أنَّ الحمد الله. ومنه قوله حلَّ وعلا: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ [الرمل: 20].

لا تكون هـذه إلا المخففة من الثقيلة من أجل دخول السين. فأما قوله: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ [المائدة: 71]. بالرفع فعلى المخففة أيضاً، كأنه قيل: أنه لا تكون فتنة. فأما النصب فعلى أنْ الناصبة للفعل التي تنقله إلى معنى الاستقبال، وقال الشاعر في المخففة:

في فتيةٍ كسيوفِ الهنـــلــ قـــد عَلِمـــوا أَنْ هالكُ كلّ مــن يحفَــى وينتعِــلــ(١) إذا خففت لم تعمل، ويكون ما بعدها رفعاً على الابتداء والخبر.

ومنهم من يعملها وهي مخففة كما يُعبِل لم تك وهي محذوفة، والأكثر الرفع.

وأما الناصبة للفعل فتنقله إلى الاستقبال، ولا تجتمع مع السين وسوف، وهمي مع الفعل بمعنى المصدر؛ تقول: يسرني أن تأتيني، بمعنى: يسرني إتيانك، وأكره أن تخرج، بمعنى أكره خروجك، ومنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الانفال: 7].

<sup>(1)</sup> البيت للأعشى، انظر «الكتاب» لسيبويه (1-282).

ومنه: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ [الساء: 27].

موضع تميلوا نصب بأن. وذهبت النون علامة للنصب.

وأما أنْ بمعنى «أي» الخفيفة فنحو قوله حلَّ وعزَّ: ﴿وَانْطَلَـقَ الْمَـلَأُ مِنْهُـمْ أَنِ الْمُسُوا وَاصْبُرُوا﴾ [ص: 6].

وأما أن الزائدة نحو: لما أن حتتني أكرمتك. المعنى: لما حتتني أكرمتك، إلا أنك أتيت بأن للتوكيد. ومنه قوله حلَّ وعزَّ: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾ [العنكبوت: 33] بمعنى: لما جاءت رسلنا.



## «إن» المكسورة الألف المخففة على أربعة أوجه:

إن التي للجزاء، وإن للجحد، وإن المحففة من إن الثقيلة، وإن الزائدة.

فأما التي للجزاء فنحو قولك: إن تأتيني أكرمُك، ومنه قولـه حـلَّ وعـلا: ﴿وَإِنْ أَحُدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [التربة: 6].

﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [البثرة: 85].

وأمَّا «إن» للجحد فنحو قوله جـلَّ اسمـه: ﴿إِنِّ الْكَـافِرُونَ إِلاَّ فِي غُـرُورٍ ﴾ [اللك: 20] بمعنى ما الكافرون إلا في غرور.

وتقول: واللَّه إن أتيتني، بمعنى، واللَّه ما أتيتني.

وأما إن المخففة من الثقيلة: فنحو قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَكَيْنَا مُحْضَسُرُونَ﴾ [بس: 32] يلزمها اللام في الخبر لشلا تلتبس بأن التي للجحد، وتقول: إنْ زَيدٌ لقائم فيكون إيجاباً، فإن قلت: إن زَيدٌ قائم كان نفياً.

<sup>(1)</sup> راجع أخي الكريم ما تقدم في أول الكتاب «إنَّ» الشرطية.

وأما الزائدة فنحو قول الشاعر:

وما إِن طِبُّنَا جُبُّنَ ولكسنْ مَنايانا ودولَّةَ آخرِينا وتقول: ما إن في الدار أحد بمعنى ما في الدار أحد فهذه زائِدة للتوكيد.



#### «حتى» تتصرف على أربعة أوجه:

حارة، وعاطفة، وناصبة للفعل، وحرف من حروف الابتداء.

فأما الجارة: فنحو قولك قمت حتى الليل، ومنه قوله حلَّ اسمه: ﴿سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [الندر: 5].

وأما العاطفة: فنحو: قدم الناس حتى المشاة، وخرجوا حتى الأميرُ، وتقول: إن فلاناً ليصوم الأيام حتى يـوم الفطـر، ولا يجـوز النصـب؛ لأنـه لا يدخـل في الصـوم فيكون حتى غاية بمعنى إلى، ولا يكون عطفاً في هذه المسألة.

وأما الناصبة: للفعل فنحو: سرت حتى أدخل المدينة، بمعنى: سرت إلى أن أدخل المدينة، وتقول: صليت حتى أدخل الجنة، بمعنى: صليت كي أدخل الجنة، فهي تنصب بمعنى «إلى أن» أو «كي».

وأما التي هي حرف من حروف الابتداء فنحو قول الشاعر:

فوا عجباً، حتى كليب تسبين كماناً أباهما نَهْشَمَل أو مُحاشِعُ وكقولك: كلمته في الأمر حتى يميلُ فيه، أو حتى هو يميل علمي الحال. فهذه ترفع الفعل بعدها، وكذلك قد لج في أمره حتى أظنّه خارجاً يخبر عن ظنّ واقع في حال كلامه فيرفع.

وهذه المتي هي حرف من حروف الابتداء يقع بعدها الاسم والفعل على استئناف.

<sup>(1)</sup> راجع أخي الكريم ما تقدم من القول في «حتى».



## «مِن»: على أربعة أوجه:

لابتداء الغاية، وللتبعيض، وللتجنيس، والزائدة.

فأما التي لابتداء الغاية فنحو: خرجت من بغداد إلى الكوفة، عنيت أن بغداد ابتداء الخروج، والكوفة انتهاؤه. وكذلك، كتبت من العراق إلى مصر، ومن فلان إلى فلان، فدهن» لابتداء الأفعال، و«إلى» لانتهائها.

وأما التبعيض: فنحو أخذت من الدراهم درهماً، ومن الثياب ثوباً. وخذ منها ما شئت، كأنك قلت: خذ بعضها، أي بعض ما شئت.

وأما «من» السيّ للتحنيس فنحو قوله حلَّ تُناؤه: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: 30]. كأنه قيل: احتنبوا الرحس الذي هو وثن، فهي ها هنا تقوم مقام الصفة في التبيين.

وأما الزائدة فنحو: ما جاءني من أحد، بمعنى: ما جاءني أحد، وكذلك: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: 85]، كأنه قيل: ما لكم إلة غيره.



#### لام الإضافة على أربعة أوجه:

تكونُ لِلمُلْكِ وللنُّسَبِ، وللفعلِ، وللاخْتِصَاصِ:

فالملك نحو قولك: دار لزيد، وثوب له، وعبدٌ له، وما أشبه ذلك.

وأما النسب فنحو قولك: أبُّ له، وابن له، وعم له، وما أشبه ذلك.

وأما الفعل فنحو قولك: ضربً له، وشتْم له، وكلام له، والمفعول يجري هـذا المجرى، نحو خياطة للثوب، وبناء للدار، وما أشبه ذلك.

<sup>(1)</sup> تقدم القول فيها.

وأما الاختصاص فنحو قولك: حركةً للحجر، وسقوط للحائط، وتحرُّق للثوب، وموت لزيد، وما أشبه ذلك.

فهي لا تخلو من هذه الأوجه الأربعة، وأصلها في كل ذلك للاختصاص.



## تتصرف «رويد» على أربعة أوجه:

اسم للفعل، وصفة، وحال، ومصدر.

فاسم الفعل نحو قول الشاعر:

رويدَ عَليّاً جُدَّ مَا ثـديُ أُمُّهـم إلينَا، ولكن بغضهُم متماين (١) كأنه قال: أرود علياً، أي أمهل علياً، وعليّ ها هنا قبيلة.

وأما الصفة فنحو ساروا سيراً رويداً، نصبت رويداً بأنه صفة لسير، كأنك قلت: ساروا سيراً مترفقاً.

وأما التي للحال فنحو: رحل القوم رويداً، نصبت رويداً على الحال من القوم كأنك قلت: رحلوا متمهلين.

وأما التي بمعنى المصدر فنحو: رويد نفسه تكون مضافة، وتنتصبُ بفعل عذوف كقوله حلَّ اسمه: ﴿فَضَرُبَ الرِّقَابِ﴾ [مدد: 4]. ولو فصلتها من الإضافة لقلت على هذا: رويداً نفسه فأعربت وتُؤنَّث كما تقول: ضرباً زيداً أي اضرب ضرباً زيداً، فكأنك قلت: أرود رويداً زيداً.

<sup>(1)</sup> ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (رود)، وعزاه لشاعر هذلي، يصف قطيعة كانت بين قبيلته، وكنانة. فيقول: أمهلهم حتى يؤوبوا إلينا بودهم، ويرجعوا عمًّا هم عليه من قطيعتهم وبغضهم، فقطيعتهم لنا على غير أصل، وبغضهم إيانا لا حقيقة له. والمين: الكذب. والمتماين: المتكاذب. ومعنى جُدّ: قَطَعَ.

فأما التي هي اسم للفعل فمبنية على الفتح لا يدخلها التنوين لأحـل البنـاء، ولا تضاف كما قال: رويدَ علياً.



## تصرف الحروف فيما تدخل عليه على سبعة أوجه:

تدخل على الاسم وحده، وعلى الفعل وحده، وعلى الجملة وحدها، وعلى الاسم لتعقده باسم آخر، وعلى الفعل لتعقده بفعل، وعلى الجملة لتعقدها بحملة غيرها، وعلى الاسم لتعقده بفعل.

فدخولها على الاسم وحده نحو الألف، واللام في قولك: الرجل والغلام.

وأما دخولها على الفعل وحده فنحو السين وسوف كقولك: سوف يفعل وسيفعل. وأما دخولها على الجملة وحدها فنحو ألف الاستفهام في قولك: أقام زيد؟

وحروف الجحد في قولك: ما ذهب عمرو.

وأما دخولها على الاسم لتعقده باسم آخر فنحو قولك: قام زيد وعمرو. وأما دخولها على الفعل لتعقده بفعل فنحو: مررت برجل يقوم ويقعد.

وأما دخولها على الجملة لتعقدها بجملة أخرى فنحو قولك: إن قدم زيد حرج عمرو. كان الأصل: قدم زيد خرج عمرو، على خبرين يصدق أحدهما ويكذب الآخر، فعقدتهما بإن عقد الخبر الواحد، فصار الصدق في جملته أو الكذب، ولا يصح أن يُفْصَل؛ لأنه خبر واحد لأجل أن إنْ قد نقلته إلى ذلك. ألا ترى أنه إذا قال: إن أتيتني أكرمتك، فأكرمه من غير إتيان لم يصح أن يكون قد صدق في الإكرام أو كذب في الإتيان؛ لأن الجملة كلها خبر واحد؟

أما دخولها على الاسم لتعقده بفعل نحو: مررت بزيد، ودخلت الباء على زيــد ليتصل بالمرور، ولو لم تدخل عليه لم يتصل به، لأنه لا يجوز مررت زيداً.

# الخبر على أربعة أوجه الم

والخبر يكون للابتداء، ولكان، ولأن. وللظن: اسم وفعل وظرف وجملة.

فالاسم نحو زيد قائم، وزيد أحوك، فالقائم هو زيد، كما أنَّ «أحوك» هو زيد. والفعل نحو زيد قام، وعمرو ذهب، وزيد ضرب عمراً.

والظروف نحو زيد عندك، وعمرو خلفك، والقتال يوم الجمعة، والرحيل غداً. والجملة نحو زيد أبوه منطلق، وعمرو خرج صاحبه، فقولك: زيـد مبتـداً أول، وأبوه مبتدأ ثان، ومنطلق خبر الأب، والجملة خبر زيد.

فأما عمرو، فيرفع بالابتداء، وصاحبه رفع بفعله، والجملة في موضع الخبر.

## 

الأسماء التي تعمل عمل الفعل خمسة: اسم الفاعل، والصفة المشبهة، والصفة غير المشبهة، وأسماء سمَّوا الأفعال بها، والمصدر:

فاسم الفاعل نحو: زيد ضمارب عمراً، وزيـد قـاتل غلامُـه بكـراً يعمـل عمـل يضرب ويقتل.

والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه، فالوجمه مرتفع بحسن ارتفاع الفاعل بفعله كأنك قلت: يحسن وجهه. وتقول: مررت برجل حسن أبوه، كريم أخوه، كأنك قلت: يحسن أبوه، ويكرم أخوه.

والصفة غير المشبهة: نحو زيد أفضل أباً، وزيد حير منك صاحباً.

وتقول: مررت برحل خير منه أبوه، ولا يجوز أن تخفض خيراً؛ لأنه لا يرتفع بهذه الصفة اسم ظاهر، وإنما يرفع المضمر خاصة، وما كان بمنزلة المضمر. فتقول: مروت برجل خير منك؛ لأن في خير ضميراً يعود إلى رجل وهو الموصوف، فإذا أخرجت الضمير لم يجز أن ترفع بها ظاهراً فيصير حينتذ على الابتداء والخبر، كأنك قلت: مروت برجل أبوه خير منك.

ويجوز في مررت برجل حسن أبوه أن يُجرى الصفة على الأول في الإعـراب، وهي للثاني في المعنى؛ لأن هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل.

وأما الأسماء التي سموا الأفعال بها فنحو: تراك زيداً بمعنى اترك زيداً، وحذار عمراً بمعنى: احذر عمراً، ونزال بمعنى انزل، ونظار بمعنى انظر. والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمراً، ومنه: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ والبد: 14-15 ومنه قول الشاعر(1):

لقد علمت أولى المغسيرة أنسني لحقت فلم أنكُل عن الضرب مِسْمَعًا (2)



حروف الزيادة عشرة: يجمعها في اللفظ «اليوم تنساه» وهي:

الهمزة، واللام، والياء، والواو، والميم، والتاء، والنون، والسين، والألف، والهاء. الهمزة: تزاد في نحو أحمر، وأعصر، وأبكم، وفي الفعل نحو: أذهب، وأحرج، وأكرم ونحو ذلك.

واللام: تزاد في نحو الغلام للتعريف، وتزاد في عَبدَلٍ وهو قليل. والياء: تزاد في يشكر، ويذهب ويضربُ ونحوها.

<sup>(1)</sup> هو: مرار الأسدي. انظر «الكتاب» (99/1).

<sup>(2)</sup> النكول: الهرب جُيناً. ومعنى البيت: قد علم أول من لقيت من المغيرين أنبي صرفتهم عن وجههم هازماً لهم، ولحقت عميدهم فلم أنكل عن ضربه بسيفي.

والواو: تزاد في كوثر وجدول ونحوهما.

والميم: تزاد في اسم الفاعل، والمفعول نحو مُكرم ومُكرم ومُستخرِج ومستخرِج ومستخرِج. وتزاد في اسم المكان والزمان نحو: المضرب لمكان الضرب، والمنتج لزمان النتاج، يقال: أتت الناقة على منتجها أي على وقت نتاجها. وقد قالوا أيضاً: أتت على مضربها أي وقت ضرابها فجعلوا الزمان كالمكان.

والتاء: تزاد في تغلب وتذهب وما أشبه ذلك، وتزاد في عنكبوت وتخربـوت<sup>(1)</sup> وشبههما.

والنون: تزاد في نذهب، ونرجس ونحوهما، وفي رعشنٍ من الرعشة وضَيْفنٍ من الضيف.

والسين: تزاد في استفعل نحو استقام واستخرج.

والألف: تزاد في نحو مضارب، ومضار، وفي حبلي وغضبــى وأرطــى ومعــزى. وما أشبه ذلك.

والهاء: تزاد في الندبة نحو يا زيداه، وفي الوقت نحو: ارمهِ، واقتدِه، وقه.



اعلم أن «أما» للاستثناف بتفصيل جملة قد جرى ذكرها، نحو قول؛ القائل: أخبرني عن أحوال القوم تقول مجيباً له: أما زيد فخارج، وأما عمرو فمقيم، وأما خالد فمروً.

وكذلك إذا قلت حرف كذا على أربعة أوجه: أما الوجه الأول فكذا، وأما الوجه الثاني فكذا، حتى تأتي على تفصيل جملة العدد الذي بدأت به.

التخربوت: الناقة الضخمة الفارهة.

وليس كذلك «إما»؛ لأن معناها معنى «أو» في الشك والتخيير والإباحة وأحد الشيئين على الإبهام لا فرق بينهما إلا من جهة أنك تبتدئ. بإمَّا شاكاً نحو: ضربت إما زيداً، وإما عمراً. فإن أتيت بأو دللت على الشك عند الذكر الثاني نحو قولك: ضربت زيداً أو عمراً.

# الفرق بَين إِنَّ وَأَنَّ الْ

اعلم أن مواضع إنَّ مخالفة لموضع أنَّ؛ فلإنّ المكسورة ثلاثة مواضع: الابتداء، والحكاية بعد القول، ودخول اللام في الخبر.

فالابتداء: نحو قولك: إنّ زيداً منطلق، ولا يجوز الفتح في الابتداء أصلاً.

وأما الحكاية: بعمد القول فنحو: قلت إن زيداً منطلق، وكذلك قياس ما تصرف من القول نحو: أقول ويقول وما أشبه ذلك.

وأما دخول اللام في الخبر فنحو قد علمت إن زيداً لمنطلق، ومن قوله عزَّ وحلّ: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَافِبُونَ ﴾ [المنافقون: 1] لولا اللام في الخبر لفتحت إن بعمل الفعل فيها، كما تقول: أشهد أن محمداً رسول الله وأما قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاّ إِنّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطّعَامَ ﴾ [النرفاد: 20] فلم تكسر لأحل اللام من قبل أن اللام لو لم تكن ها هنا لكانت مكسورة مثلها إذا كانت اللام كما تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي، كما قلت إلا هـو مكرم لي، فهذا موضع ابتداء ولا معتبر باللام فيه.

وأما المفتوحة: فهي مع ما بعدها بمنزلة المصدر، ولا بد من أن يعمل فيها ما يعمل في الأسماء نحو يسرني أنك خارج كأنك قلت: يسرني خروجك، فموضع أن ها هنا رفع؛ لأنها بمعنى المصدر يرتفع كما يرتفع المصدر، وتقول: «أكره أنك

<sup>(1)</sup> تقدم الكلام على «إنَّ» و«أنَّ» في أول الكتاب.

مقيم». يكون موضعها نصباً، كأنك قلت أكرهُ إقامتك. وتقول: «من لي بأنك راحل» أي من لي برحيلك فيكون موضعها خفضاً كالمصدر الذي وقعت موقعه.

فالمفتوحة أبداً بمعنى المصدر. والمكسورة بمعنى الاستئناف وما جرى مجراه، لأن الحكاية بعد القول تجري مجرى الاستئناف. تقول: قلت: زيد منطلق، وكذلك إذا دخل في خبرها لام الابتداء صرفت إلى الابتداء من أجل اللام.

# الفرق بين أم وأو ر

اعلم أن أم استفهام على معادلة الألف بمعنى «أي»، أو الانقطاع عنه، وليس كذلك «أو»؛ لأنه لا يستفهم بها، وإنما أصلها أن تكون لأحد الشيئين، وإنما تجيء «أم» بعد «أو»؛ يقول القائل: ضربت زيداً أو عمراً، فتقول مستفهماً: أزيداً ضربت أم عمراً؟ فهذه المعادلة للألف، كأنك قلت: أيّهما ضربت؟ فحوابه «زيد» إن كان هو المضروب، أو «عمرو» إن كان وقع به الضرب.

ولو قلت: أزيداً ضربت أو عمراً؟ لكان حوابه «نعم» أو «لا»؛ لأنه في تقدير: أحدهما ضربت؟

فأما: أم المنقطعة فنحو: إنها لإبل أم شاء، كأنه قال: بل أشاء هي؟ فمعناها إذا كانت منقطعة معنى بل، والألف، ولذلك لا تجيء مبتدأة، إنما تكون على كل قبلها مبنيّة استفهاماً أو خبراً فالخبر نحو قوله جلَّ اسمه: ﴿أَلُم \* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ والسحدة: 1-3 كأنه قيل: بل أيقولون افتراه؟

فأما قوله: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ \* أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِـنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهينَ ﴾ [الزحرف: 51-52].

فمخرجها مخرج المنقطعة، ومعناها معنى المعادلة؛ لأنها بمنزلة أفـالا تبصـرون أم أنتم بصراء؟ وتقول: ما أبالي أذهبت أم حئت؟ وإن شئت قلته بأو.

وتقول: سواء علي أذهبت أم حئت؟

ولا تجوز بأو، لأن سواء لا بد فيها من شيئين لأنك تقول: سواء علمي هذين، ولا يجوز سواء على هذا.

فأمًّا أبالي فيحوز فيه الوجهان إن شئت قلت: ما أبالي هذين، وإن شئت قلت: ما أبالي هذا.

وتقول: ما أدري أأذَّن أو أقام. إذا لم تعتد بأذانه ولا إقامته لقرب ما بينهما. أو لغير ذلك من الأسباب.

فإن قلت: ما أدري أأذن أم أقام حققت أحدهما لا محالة، وأبهمت أيهما كان، فمعنى الكلام مختلف.

## الفرق بَين لؤ وَإِن اللهِ الفرق اللهُ

اعلم أن «لو» لِما مضى. و «إن» لما يستأنف، وكلاهما يجب به الشاني بوجوب الأول تقول: «لو أتيتني لأكرمتك». تمدل على أن الإكرام كان يجب بالإتيان في بالإتيان. وتقول: إن أتيتني أكرمتك فتمدل على أن الإكرام كان يجب بالإتيان في المستأنف كما دللت في لو على أنه كان يجب به في الماضى.

فأما الفرق بين إن، وأنَّ فهو كالفرق بين «لـو» و«إن» في أنَّ أحدهما للماضي والآخر للمستأنف. تقول: أنت طالق إنَّ دخلتِ الدار، فيقمع الطملاق عنما هذا الكلام.

وتقول: أنت طالق إنْ دخلت الدار، فلا يقع الطلاق عند انقضاء هذا الكلام، ولكن يُتَرقب الدخول، فإن وقع منها طلَقَتْ، وإن لم يقع لم تطلُق أصلاً. وذلك من قِبَل أنّ إن المكسورةَ شرطٌ يطلب المستأنفَ فيتَرقّبُ وقوع الشرط ليجب به العقد. فأما أن المفتوحة فليست كذلك، وإنما معنى الكلام أنت طالقٌ لأنْ دخلت الدار، فدخول الدار قد وقع، وبيّن أنه طلقها من أجل ما قد وقع، وليست (أنْ) بشرط: إنما هي علة لوقوع الأمر، فإذا كانت العلة قد وقعت فقد وقع معلولها، وكأنه قال: أنت طالق لأنك كلمت زيداً، فبيّن لأيّ شيء طلقها قد وقع الطلاق في هذا الكلام.

فأما إن قال: أنت طالق إن كلَّمت زيداً فعلى الترقب كما بيّنا.

كملت الحروف، والحمد الله أولاً وأخيراً، وصلواته على محمد، وعلى آلـه وصحبه الذين اصطفى.

الحمد لله قد أنهيته قراءة حسب طاقتي، وقصارى مقدرتي على وحيد دهـره، وفريد عصره نادرة الزمــان، وعـين الأعيــان أبــي الحسـن علــي نــور الديــن البحــيري المالكي أفسح الله في مدته، وزاد في رفعته ومجده.

قال ذلك وكتبه سليم عبد الرحمن المغربي الجزلي نزيل القاهرة المحروسة صانها الله من الآفات لاثنتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين وتسعمائة.

تمَّ الكتاب بفضل اللَّه تعالى وحمده

